البابا شينوده الثالث

اليوب الصديق ولاكاذا كانت تجربته؟





رقم التسجيل

اهداءات ٢٠٠٢ بطرير كية الأقباط الأرثوذكس الاسكندرية

## والبالم نووه الاندال

# ايوب الصاريق ولماذاكانت تخريته

1st Print

March 1998

Cairo

الطبعة الأولى مارس ١٩٩٨

القاهرة

الكتاب : أيوب الصديق ولماذا كانت تجربته .

المؤلف: قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث.

الناشر: الكلية الإكليريكية - العباسية - القاهرة.

المطبعة : الأنبا رويس الأوفست - العباسية .

الطبعة: الأولى مارس ١٩٩٨.

رقم الإيداع بدار الكتب: ١٥٧ ٤/٨٩

I.S.B.N. 977 - 5345 - 49 - 9



قداسة البابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

### المقسكمة

كثير من الناس لا يعرفون عن تجربة أيوب الصديق، سوى الإصحاحين الأولين الخاصين بالتجربة، والإصحاح الأخير الخاص بنهايتها، دون قراءة كل السفر والتأمل فيه وهو يشمل ٤٢ إصحاحاً وقد رأينا في هذا الكتاب أن ندخل إلى أعماق السفر كله، في تأمل لما ورد فيه آية آية ..

وقد كان موضعاً لمحاضرة ألقيتها في الإسكندرية في سنة ١٩٦٣ (منذ ٣٥ سنة). ثم محاضرة ألقيتها في القاهرة، ثم كتبت مقالاً عنه في جريدة وطنى سنة ١٩٢٢، وقد شاء الله أن نصدر هذا الكتاب عنه ليشمل كل ما سبق مع إضافات ...

لماذا سمح الله بتجربة يونان على الرغم من كماله واستقامته؟

قطعاً ، كان ذلك لفائدته روحياً، لكى يتخلص من حروب روحية، تتعبه، حتى لو لم يكن يشعر بها . كان باراً ، يعرف عن نفسه أنه بار . وكان هذا يتعبه .

فلما اتهمه أصحابه بأنه لابد أن تجربته كان سببها خطاياه وعقوبة الله له، حينئذ ثار عليهم أيوب، وبدأ يدافع عن نفسه. وفي دفاعه وقع في الافتخار، وفي البر الذاتي. وفي عتاب شديد مع الله!!

اصحاب أيوب الذين أخطاوا فى حقه كانوا ثلاثة، هم أليفاز التيمانى، وبلدد الشوحى، وصوفر النعمانى، فماذا كانت أخطاؤهم؟ كان هناك رابع هو "أليهو بن برخئيل البوزى من عشير رام". وهو الوحيد الذى لم يوبخه الله . فماذا قال ؟

ثم تكلم الله من العاصفة . فماذا قال موبخاً أيوب .

هذا ما ستقرأ عنه في هذا الكتاب...

وستقرأ عن كيف انتهت تجربة أيوب . وماذا كانت نتائجها؟ وكيف أعاد الله البناء الروحى لأيوب ، على أساس من الانسحاق .

البابا شنوده الثالث

مارس ۱۹۹۸



### بكدأبيوب

ورد في أول السفر "كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب (أي1: ١) . وأنه "كان أعظم بني المشرق" (أي1: ٣) .

إذن كان أيوب يعيش في بلاد المشرق .

فما هي أرض عوص ، موطنه ؟

ذكر اسم (عوص) ونسبه مرتين في سفر التكوين :

۱ - قیل اِن عوص هو ابن آرام بن سام بن نوح (تلك ۱۰ ۲۲، ۲۲) . ۲۳) .

۲ - وقیل إن (عوص) هو بكر ناحور (أخی أبینا ابراهیم) من
 امرأته ملكه (تك۲۲: ۲۰، ۲۱) .

وإلى إسم عوص هذا انتمت أرض عوص، سواء كان حفيد سام بن نوح، أو كان ابن أخى ابراهيم .

### زمسن أسيوب

قيل إنه عاش في الفترة ما بين نوح وابراهيم . ولكن لو فحصنا العصر الذي عاش فيه أصحابه : أليفاز التيماني، وبلدد الشوحي، وصوفر النعماني (أنظر ص٣٦، ٣٧)، لوجدنا أنه عاش بعد عيسو ويعقوب .

وعلى أية الحالات لابد أنه عاش في عصر الآباء البطاركة الأول، قبل موسى وأخيه هارون .

فما هى الأدلة على ذلك؟ والتى هى نفس الأدلة التى تبرهن على أن سفر أيوب كان أقدم من أسفار موسى الخمسة؟ .. نذكر من هذه الأدلة :

١ - كان أبوب في عصر ما قبل الكهنوت الهاروني .

كان قبل العصر الدى انحصر فيه الكهنوت في بنى هارون حسب أمر الرب لعبده موسى (خر ٤٠٠ ١٣ - ١٥) (لاه: ١١، ١٣). ولم يكن أيوب من بنى هرون (عد٣: ٢- ٤) (١١ى٦: ٣- ١٥) بل كان في العصر الذى كان فيه الأب هو كاهن الأسرة:

ذلك أنه كما ورد في الاصحاح الأول من سفره "وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه .. وكان

لما دارت أيام الوليمة، أن أيوب أرسل فقدسهم، وبكر فى الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم. لأن أيوب قال: ربما أخطأ بنى وجدفوا على الله فى قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام" (أى 1: ٤، ٥).

وهذا هو النظام الذي كان يحدث في أيام الآباء الأول (الآباء البطاركة، رؤساء الآباء) نوح، وابر اهيم، واسحق، ويعقوب. أولئك الذين كانوا يقدمون الذبائح عن أنفسهم وعن أبنائهم.

图 图 图

ومما يثبت هذا أنه كان يقدم محرقات.

وكان هذا هو ما يفعله الآباء الأول ، كانت ذبائحهم كلها محرقات. أما منذ عهد موسى وهارون، فقد وجدت أيضا أنواع أخرى من الذبائح يقدمها الناس عن خطاياهم، مثل ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم (لا٤، ٥)، بالإضافة إلى المحرقات، والفصح (خر١٢)، مع طقوس معينة ...

\* \* \*

٢ - لم يرد اسم أبوب في كل قوائم الآياء منذ موسى .

لم يرد اسمه في كل سلسلة الأنساب التي سجلت نسل الأسباط الإثنى عشر، سواء في سفر العدد (عدا - ٤) ولا في القوائم التي وردت في السفر الأول لأخبار الأيام (١أي١- ٩) مما يدل على أنه

قبل ذلك العصر . كما لم يرد في أية سلسلة أنساب أخرى لذلك الزمان .

#### **A A A**

٣ -- لم يرد في سفر أيوب أية أشارة عن تلك العصور.

فعلى الرغم من أن أليفاز التيماني قال لأيوب "إلى أى القديسين تلتفت؟" (أى٥: ١). وقال له بلدد الشوحى "اسأل القرون الأولى، وتأكد مباحث آبائهم" (أى٨: ٨). وقال له صوفر النعماني "أما علمت هذا منذ القديم، منذ وضع الإنسان على الأرض.." (أي٠٧: ٤) .. إلا أنه لم يذكر واحد من هؤلاء اسم أحد من قديسي العهد القديم ليستشهد به .

خذلك في الكلام عن عظمة الله، لم يُذكر شيئ في سفر
 أبوب عن المعجزات العجيبة التي صنعها الله مع شعبه!!

لم يذكر أى شئ مثلاً عن شق البحر الأحمر، أو عن العجائب والضربات العشر التى أجراها الله فى مصر، ولا عن ضربة الصخرة ففجرت ماء، ولا عن المن والسلوى، ولا عن السحابة التى تظللهم نهاراً، وعمود النار الذى كان يهديهم ليلاً، ولا عن معجزات الله فى حروبهم مع الأمم الوثنية .

**A A** 

كل ما نُكر في سفر أيوب في اثبات قوة الله، هو قوة الله في الخلق، وفي السيطرة على الطبيعة، وما يخص الحيوانات والطيور العجيبة، و الجبال والسماء وكواكب الصبح.. وما أشبه ذلك.. حتى في حديث الله مع أيوب، أو في حديث أليهو معه، لإقناعه بعظمة العلي القدير ،

حادثة تاريخية واحدة نكرها أيوب وهو يشتهى لو كان قد مات بعد ولادته مباشرة. قال "حينئذ كنت قد نمت مستريحاً، مع ملوك ومشيرى الأرض الذين بنوا أهراماً لأنفسهم" (أي٣: ١٣، ١٤). والمعروف أن الأهرامات العظيمة مثل هرم سقارة المدرج، وهرمى دهشور وميدوم، والأهرامات الثلاثة الكبرى كانت فى الفترة من ٥٠٠ق، م، ٥٠٠ سنة ق.م. أى قبل موسى النبسى بزمان، هذا الذى قهر فرعون فى الأسرة التاسعة عشرة لقدماء المصربين ..!

### **# #**

مستدل على عصر أيوب الصديق، من عامل الأعمار في
 ذلك الزمان ...

المعروف أنه حينما حلت التجربة بأيوب كان شيخاً، وكذلك كان أصحابه الثلاثة. ولذلك قال لهم أليهو بن برخئيل البوزى، لما بدأ

يتكلم: "أنا صغير في الأيام وأنتم شيوخ، لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدى لكم رأيي. قلت الأيام تتكلم، وكثرة السنين تظهر حكمة.." (أي٣٢: ٣، ٧).

فلو كان عمر أيوب وقت التجربة ٧٠ أو ٨٠ سنة، فماذا كمان عمره حينما توفى؟ يقول الكتاب إن أيوب بعد التجربة "عاش مائة وأربعين سنة. ورأى بنيه وبنى بنيه إلى أربعة أجيال" (أى٤٤: ١٦). هذا بالإضافة إلى عمره أثناء التجربة (٧٠ أو ٨٠).

فيكون العمر الذي عاشب أيبوب حوالي ١١٠ عاماً أو أكثر. وهو أكبر من عمر كل من ابراهيم واسحق ويعقوب! .

لقد عاش ابونا ابراهیم ۱۷۰ سنة (تك:۲۰ ۷). وعاش ابنه اسحق ۱۸۰سنة (تك:۲۸ ۳۰). وعاش یعقوب ۱۳۰ سنة حین قابل اسحق ۱۸۰سنة (تك:۲۸ ۴). وعاش بعدها ۱۷ سنة، فتكون كل أیام حیاته فرعون (تك:۲۸ ۴). وعاش بعدها ۱۱ سنة (تك:۵۰ ۲۰). وعاش یوسف ۱۱۰ سنة (تك:۵۰ ۲۰). اما أیوب فعاش أزید من ۲۱۰ سنة، إذن هو من جیل الآباء الأول (حتى موسى عاش ۱۲۰ سنة) (تث:۳۶ ۲) ...

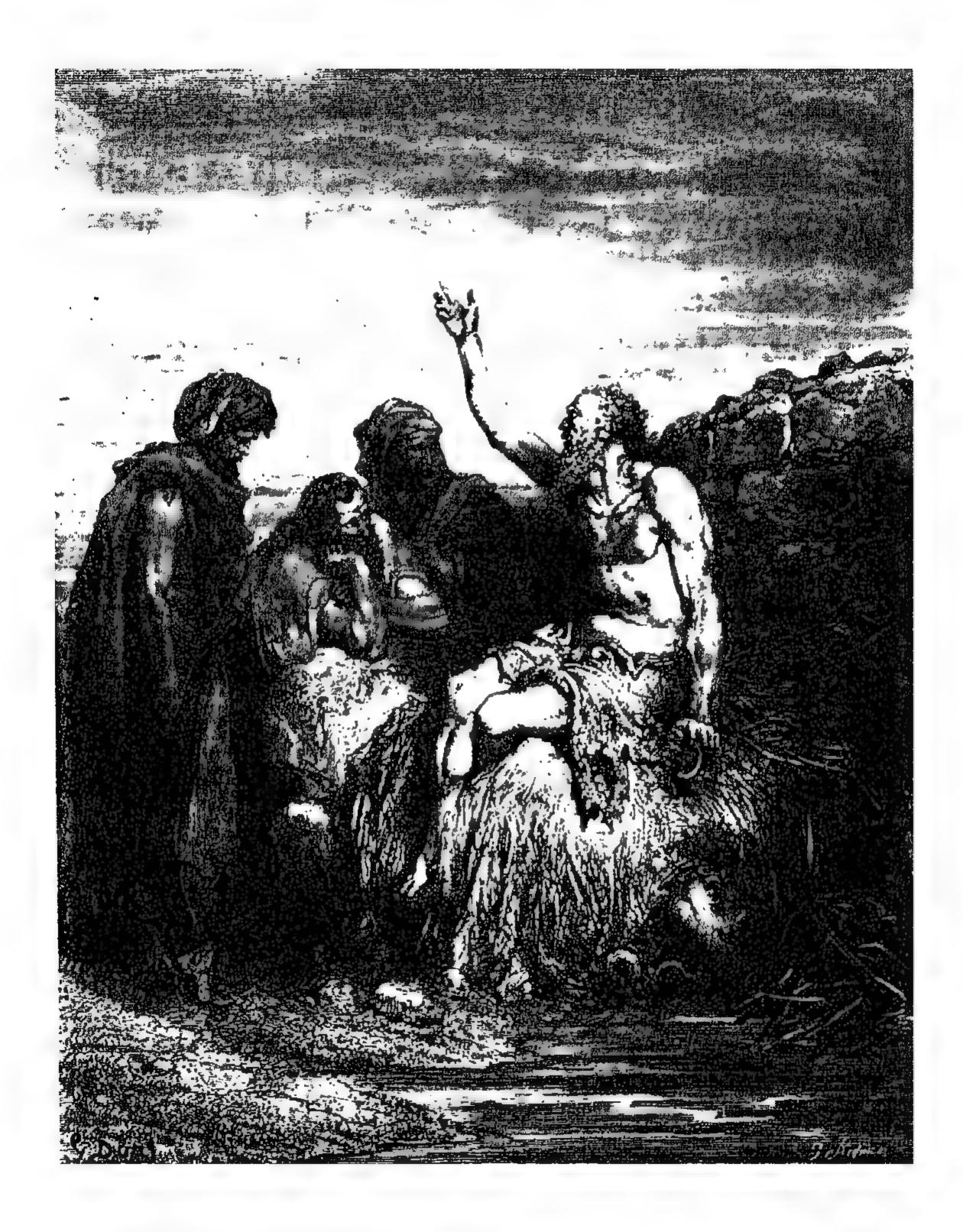

باذا كانت ؟

السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين هو: لماذا جرب أيوب؟ لم تكن التجربة المزدوجة التي أحاطت به، بسبب خطية ارتكبها، فقد شهد الله نفسه له مرتين إنه "ليس مثله في الأرض. رجل كامل ومستقيم، يتقى الله، ويحيد عن الشر" (أي ١: ٨) (أي ٢: ٣).

بل إن الله في سفر حزقيال النبي، وضع أيوب الصديق ضمن الثلاثة الكبار الذين لهم قدر كبير في شفاعتهم، أعنى نوح ودانيال وأيوب (حز ١٤: ١٤، ١٠).

فإذا كان أيوب رجلاً كاملاً ومستقيماً ، فلماذا كل المتاعب التى أصابته؟ ماذا كانت مشكلته؟

المشكلة أنه كان رجلاً باراً، ويعرف عن نفسه أنه بار! كان يثق في داخل نفسه أنه بار .. كان بره أمام عينيه في كل ما

حدث له. وكان بره أمام عينيه في كل ما دار بينه وبين أصحابه الثلاثة من حوار ساخن استمر ٢٨ إصحاحاً، واختتم بهذه العبارة "فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب، لكونه باراً في عينى نفسه" (أي٣٢: ١).

وكان هذا البر الذاتي أيضاً هو سبب العتاب الطويس الـذى كـان بينه وبين الله، مما سنشرحه بتفصيله ...

ولقد أراد الله أن ينقذه من هذا البر الذاتي . هذه واحدة.

**H H H** 

النقطة الثانية هي أن أيوب كان رجلاً عظيماً محترماً من الجميع ...

كانت تحيط به مظاهر الإحترام والتوقير والعظمة من كل ناحية. ويقول عنه الكتاب إنه كان "أعظم كل بنى المشرق" (أى ١: ٣).

وكان غنياً جداً: "كانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم، وثلاثة آلاف جمل، وخمس مائة فدان بقر، وخمس مائة أتان. وكان خدمه كثيرين جداً" (أي ١: ٣).

وكل هذا يعطينا فكرة أن الغنى لا يتنافى مع البر..

فمن الممكن أن يكون الإنسان غنياً، وفي نفس الوقت يكون كاملاً ومستقيماً، مثلما كان أيوب . بالإضافة إلى كل هذا، كان أيوب سعيداً كرب أسرة للقد "وُلد لـــه سبعة بنين وثلاث بنات" (أى١: ٢) .

#### \* \* \*

وقد عاش أيوب في عصر ما قبل أبينا ابراهيم، أبي الآباء والأنبياء، في العصر الذي كان فيه ربّ الأسرة هو كاهن الأسرة، يقدم الذبائح عنها، وهكذا قيل عن أيوب - بالنسبة إلى أولاده - إنه "أرسل فقدسهم، وبكر في الغد، وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال: ربما أخطأ بني، وجدفوا على الله في قلوبهما هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام" (أي ١: ٥).

وهذا نلمح نقطة أخرى قد تشير هي أيضاً إلى البر الذاتي!

# # #

لماذا يا أيوب تقدم محرقات عن خطايا أولادك، ولا تقدم عن نفسك معهم؟!

تقول "ربما أخطأ بنى" .. وأنت ألم تفكر أنك ربما أخطأت فى شئ؟! أم تعرف عن نفسك أنك رجل كامل ومستقيم، تتقى الله وتحيد عن الشر!!

#### **A A**

نتابع كلامنا عن عظمة أيوب وغناه ، فنقول أيضاً : لقد أعطاه الغنى فرصة للإحسان والكرم، فأصبح محاطاً بمعجبين ومحبين وفقراء كثيرين ينالون الرحمة من يديه ...

كانت الحياة سهلة أمامه، هيئة مبهجة. يعيش فى الفردوس، دون أن يدخل مطلقاً إلى بستان جنسيماتى .. وكأنه ينصب له خيمة على جبل التجلى!

كان يعيش إلى جوار شجرة الحياة، ولم يتعود على حمل الصليب بعد، كان من الذين دخلوا إلى ملكوت الله، والباب واسع والطريق رحب، بدون خطية. ولقد أراد له الله أن يجرب الطريق الضيق، والصليب والجلجئة .. يجرب الأحزان والضيقات، ليأخذ بركة الضيقات .

لقد أخذ بركة الغنى، فليأخذ إذن بركة الفقر أيضاً ..

عاش في بهجة الحياة زمناً، إلى أن حان موعد التجربة . وجاء الوقت الذي يواجه فيه الصليب . ولكن كيف ذلك ؟ بدأت تجربته بحسد الشيطان له :

وكذلك حدث لأبينا آدم وأمنا حواء من قبل . حسدهما الشيطان وعمل على إسقاطهما. وهكذا نقول في القداس الإلهي "الموت الدى دخل إلى العالم بحسد ابليس..". ودائماً يريد الشيطان بنا شراً، ولكن الله برحمته يحول هذا الشر إلى خير. وهذا نفس ما حدث لأيوب .

**A A** 

أراد الشيطان أن يضره . واستغل الله حسد الشيطان لكسى يرفع أيوب إلى درجة أعلى وأسمى فينجيه وينقيه .

الشيطان أراد أن يؤذى ايوب من جهة، لعل هذا الإيذاء من ناحية أخرى، تكون نتيجته أن يجدف أيوب على الله، ويصبح خاسراً للدنيا والآخرة. أما الله فقد سمح للشيطان أن يجرب أيوب لكى يتمجد أيوب أكثر فأكثر، ويصبح مثالاً يقتدى به (يع٥: ١١) وتمنحه التجربة شهرة كبيرة، وتقدمه درساً للأجيال، تكون نهايتها بركة مضاعفة له ...

#### **A B**

عجيب هو موقف الله من الشيطان في سفر أيوب ا فيه الكثير من تواضع الله ، ومن مبدأ تكافؤ الفرص .

سمح الله للشيطان أن يمثل بين يديه، وأن يندس وسط أو لاد الله (أى ١: ٦) . بل أكثر من هذا، سمح له أن يكلمه وأن يجادله، وأن يشتكى أمامه ضد ابن عزيز عليه هو أيوب، بل سمح له أن ياخذ منه سلطاناً ضد هذا الرجل الكامل المستقيم، وأن يخرج ليخرتب ويقتل..!

#### **A A A**

قال له الله "من أين جئت؟" فأجاب "من الجولان في الأرض ومن التمشى فيها" (أي ١: ٧). وكان الشيطان في تلك الإجابة يذكر

نصف الحقيقة. فلم يذكر أنه خلال ذلك الجولان في الأرض، كان يضل الناس ويسقطهم، ويخرب بيوتاً كثيرة.

فتعرض الله لعمل الشيطان، وأراد أن يظهر لمه ضعفه، فسأله "هل جعلت قلبك على عبدى أبوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض" في كل الأرض التي تتمشى فيها ...

#### **A A**

جميل أن الله يفتخر بأولاده ويمتدحهم، ويتحدى الشيطان بهم. ان كان الشيطان قد أسقط كثيرين، فإن أيوب ليس مثلهم لأنه ليس مثله في الأرض. إنه نوعية أخرى، رجل كامل ومستقيم، فهل رأيت أيها الشيطان هذه التحفة الجميلة التي اسمها أيوب؟ هل جربت حيلك معه؟ هل قدرت عليه؟ هل صعدت إلى مستوى محاربته؟

#### # # #

وقطعاً كان الشيطان قد مر عليه وقشل. ولكنه لكى يخفى خبله من فشله، حاول أن يبرر ذلك بقوله "هل مجاناً يتقى أيوب الله؟" (أى 1: ٩).

"أليس أنك سيجت حوله وحول بيته من كل ناحية. باركت أعمال يديه، فانتشرت مواشيه في الأرض، ولكن أبسط يدك الآن ومس كل ماله، فإنه في وجهك يجدف عليك" (أي1: ١٠، ١١).

وكان الشيطان يكذب في هذا الإدعاء، فقد كان أبونا آدم معه أكثر مما كان مع أيوب، وسقط، إذن بركة الغنى ليست هي التي تحفظ من السقوط، كما أنها لم تحفظ سليمان بعد ذلك بزمن طويل (جا٢).

الله واثقاً من أيوب وقوة احتماله، فسمح للشيطان أن يجربه .

وقال للشيطان "هوذا كل ماله فى يدك، ولكن إليه لا تمد يدك" .. النما سماح بشرط، له حدود.. وخرج الشيطان ليعمل فى غير رحمة. يضرب بعنف.. لا ضربة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثاً، وإنما بتخريب شامل!! ضربات حاسد حقود.

وظلت الأخبار تتوالى على أيوب قاسية مريرة .

لم يمت له ابن واحد، بل كل الأبناء وكل البنات، مرة واحدة!..
ريح شديدة (أثارها الشيطان) .. وصدمت زوايا البيت الأربع،
فسقط على الغلمان وماتوا (أى ١: ١٩). وكل أملاك أيبوب ضباعت
أيضاً.. البقر والأتن "سقط عليها السبئيون وأخذوها، وضربوا
الغلمان بحد السيف، والجمال أخذها الكلدانيون، وضربوا الغلمان
بحد السيف، والغنم والرعاة، نزلت نار من السماء وأحرقت الكل

(أى ١: ١٤ - ١٩). واستطاع الشيطان - لما أخذ إذنا - أن يفعل كل ذلك ...

#### **A A**

ياللهول. حقاً إن الشيطان - وإن كان قد فقد نقاوته - إلا أته لم يفقد طبيعته كواحد من الملاككة "المقتدرين قوة" (مز ١٠٣: ٢٠).

ينزل ناراً من السماء، تحرق الغنم والغلمان. ويثير ريحاً شديدة عبر القفر تصدم البيت فيسقط، ويموت كل الذين فيه، ويسخر السبئيين والكلدانيين لتتفيذ مشيئته، فينهبون ما لغيرهم ويقتلون الغلمان، ويخرب كل بيت أيوب. ولو كان أيوب شخصاً عادياً لسقط ميتاً أمام كل هذا..

#### **H H**

أما أيوب فقد احتمل كل هذا ولم يجدف على الله، بل قال عبارته المشهورة: "الرب أعطى، الرب أخذ. ليكن اسم الرب مباركاً" (أى 1: ٢١).

ما أعمق هذه الروحانية، نتعلمها من أيوب الصديق:

كثيرون يقولون "ليكن اسم الرب مباركاً" عندما يعطيهم الله.. ولكن قليلون هم الذين يباركون اسم الرب، حينما يأخذ الله منهم ما سبق أن أعطاه..!

ولكن أيوب شكر الرب وبارك اسمه، بعد أن أخذ الله منه كل شئ..!

#### **4 4 4**

ولم يقل السبئيون أخذوا، ولا الكلدانيون أخذوا، بل الرب أخذا

إنه يتعامل مع الله وحده، لا مع السبئيين ولا مع الكلدانيين. وكل ما يفعله الناس ضده، لابد قد مر على الله ضابط الكل. فإن كان الله قد سمح بأن يأخذوا كل ماله، فليكن اسم الرب مباركاً. إننى لا أملك كل ما معي، إنما أنا مجرد وكيل على ما أعطانيه الله. هو أعطى، وهو أخذ. بحكمة يعطى، وبحكمة يأخذ. أما أنا فماذا أقول.

# 

إن عبارته هذه، هي التي أوحت أبياتاً من الشعر قيل فيها :

قنية أملك فيه أو غنسى جمع العقل بجهل واقتنى مسكناً في الأرض أو مستوطنا

قد دخلت الكون عرياناً فللا وسأمضى عارياً عن كل ما عجباً هل بعد هذا نشتهى

و هكذا كانت مشاعر أيوب الصنديق. وكأنه يقول:

ما كنت أملك شيئاً من كل هذا حينما وُلدت. وسوف أترك كل شئ حينما أغادر هذا العالم عرياناً. الله أودعنى وديعة، ثم سمح أن يأخذ الله وديعته، ليكن اسم الرب مباركاً. "فى كل هذا لم يخطئ أيوب، ولم ينسب إلى الله جهالة" (أي ا: ٢٢) ..

#### **A A**

ولكن من هول الكارثة يقول الكتاب عن أيوب إنه:

"مزق جبته ، وجز شعر رأسه، وخر على الأرض وسبد" (أي ١: ٢٠) .

"مزق جبته لهذه الكارثة التى تمزق قلب أى إنسان: على الأقل موت أبنائه السبعة وبناته الثلاث في يـوم واحد. ولكنه سجد على الأرض إجلالاً للرب الذي أعطى وأخذ.. ولم يقل الكتاب إنه صرخ أو بكي، أو نعى أولاده..

#### e e

### ولكن قسوة الشيطان لم تقف عند حد ولم يكتف بهذا!

ولم يخجل من فشله فى محاربته لأيوب البار. وعدد يقف أمام الله فى غير حياء ويقول له: "جلد بجلد، وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن أبسط الآن، ومس عظمه ولحمه، فإنه فى وجهك يجدف عليك" (أى ٢: ٤، ٥).

قال هذا رداً على قول الرب عن أيوب "..إلى الآن هو متمسك بكماله، وقد هيجتنى عليه لأبتلعه بلا سبب".

إن الشيطان لا ييأس في محاربته . فمهما فشل، يعاود الكرة

مرة أخرى .. والعجيب أن الله أعطاه فرصة أخرى رغم مكابرته. وقال له عن أيوب "ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه" (أي٢: ٦). أي : لا مانع من أن تمس جسده. ولكن لا تمس عقله ولا حياته . نفسه ليست في يدك .

# وللمرة الثانية يضع الرب حدوداً للشيطان في عمله .

وخرج الشيطان من لدن الرب، وبكل قسوة "ضرب أيوب بقرح ردئ من باطن قدمه إلى هامته. فأخذ أيوب لنفسه شقفة ليحتك بها، وهو جالس فى وسط الرماد" (أى٢: ٧، ٨).. كانت التجربة قد بلغت قمتها، ولكنها لم تبلغ نهايتها.

وإذا بزوجته تسخر منه لأنه لا يزال محتفظاً بكماله، وطلبت إليه أن يجدف على الله ويموت. فأجابها بحكمة وصبر:

"تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات. هل الخير نقبل من عند الله، والشر لا نقبل" المناعب المساعب والشر لا نقبل" المناعب والضيقات، وكلمة الخير تعنى المناعب الخيرات.

#### **A A A**

يقول الكتاب "في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه" (أي ٢٠ : ١٠) . فهل أخطأ بغير شفتيه ؟ بلسانه أظهر كامل التسليم للمشيئة الإلهية. ولكن ماذا كان في قلبه؟

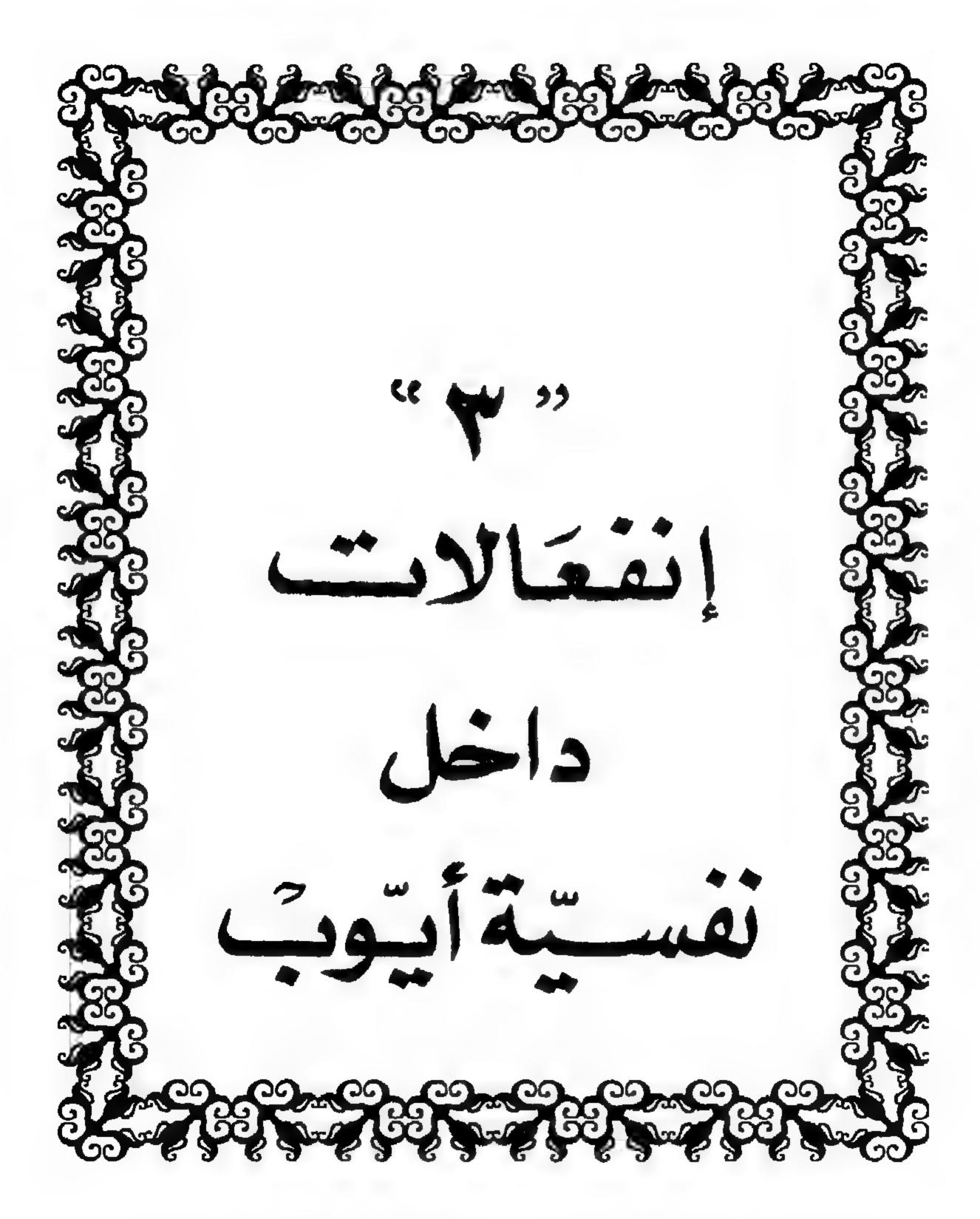

قدمت له زوجته اقتراحاً يمس علاقته بالله، فرفضه، ووبخها قائلاً "تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات. هل الخير من الله نقبل، والشر لا نقبل؟!" (أى٢: ١٠).

فى هذا الموقف كان أيوب أحكم من جده آدم، فى التعامل مع إمرأته.

آدم خضع لزوجته في كسر وصية الله . وقال في تبرير كسره للوصية المرأة التي جعلتها معي، هي أعطنتي من الشجرة فأكلت (تك٣: ١٢). أما أيوب فرفض أن يستمع لإمرأته، بل وقف منها موقف المعلم والمؤدب، وقال لها "تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات"، كإحدى "العذارى الجاهلات" اللائسي وقفن خارج عرش الله (مت٢: ٢، ١١).

أيقول أحد: هل هذه خطية إدانة لأنه وصفها بإحدى الجاهلات؟

كلا. فهذه حقاً إدانة، ولكنها ليست خطية إدانة. لأنه من حقه - بل من واجبه - أن يدينها، باعتباره "رأس المرأة" (اكروا: ٣). ولأنها تجاوزت الحد بقولها" إلى الآن أنت متمسك بكمالك؟! (إلعن) الرب ومت" (أى٢: ٩) كإحدى الترجمات: Curse God and die.

"قي كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه" (أي ٢: ١٠).

بشفتیه قال کلاماً حکیماً، یدل علی حیاة التسلیم، وقبول کل ما یفعله الله معه، ولکن هل فی داخله کان کذلك؟ هذا ما سنبحثه معاً..

قال "هل الخير من الله نقبل، والشر لا نقبل؟!". وكلمة الخير كما تعنى الفضيلة، تعنى هذا الخيرات الأرضية، أو نعم الله وإحساناته إليه. كذلك كلمة (الشر) كما تعنى الخطية، تعنى هذا المتمائب والضيقات التي حلّت به. لهذا قيل عن أصحابه الثلاثة إنهم "لما سمعوا بكل (الشر) الذي أتى عليه، جاءوا .. ليرثوا له ويعزوه" (أي ٢: ١١) .

### **A A**

ولم رآه اصحابه هكذا، ظهر ما في قلبه من مرارة وسخط ..

قيل إن اصحابه "قعدوا معه سبعة أيام وسبع ليال، ولم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جداً" (أي ٢: ١٣).

وقد تبدو الكآبة شيئاً طبيعياً فى حالته بعد التجربة الشديدة التى مرت به. وقد قال القديس بولس الرسول عن متاعبه هو وزملائه فى الخدمة "مكتثبين فى كل شئ، لكن غير متضايقين" (٢كو٤: ٨). ولكن أيوب كان متضايقاً جداً من الداخل...

وهناك فرق ملحوظ بين ردود فعله في التجربتين:

قال في التجربة الأولى "الرب أعطى، والرب أخذ. فليكن اسم الرب مباركاً" (أي ١: ٢١). ولكنه لم يقل هكذا بالنسبة إلى صحته في التجربة الثانية. يكفى أنه لم يجدف على الله، ولم يخطئ بشفتيه

ولكنه لم يحتمل أن يراه أصحابه وهو "جالس فى وسط الرماد، يمسك شقفة ويحتك بها" (أى ٢: ٨). حتى أنهم لما رأوه "لم يعرفوه، فرفعوا أصواتهم وبكوا. ومزق كل واحد جبته، وذروا ترابأ فوق رؤوسهم نحو السماء" (أى ٢: ١٢). وكان موقفاً مؤثراً لنفسيته ..

نعم، هناك من يحتمل المذلة، ولا يحتمل أن يراه الناس ذليلاً! وهكذا أيوب لم يحتمل أن يكون موضع الإشفاق، بعد أن كان موضع التمجيد .

بدأ تعب أيوب ، حينما جاءه أصحابه الثلاثة، ورأوه في مذلته. لقد كان محطماً، ولا أحد من معارفه يدرى. فلما جاء أصحابه يعزونه، عز عليه أنه أنكشف أمامهم.. حتى أنهم مزقوا ثيابهم رثاء لحالته.

لاشك أن حالته الإجتماعية قد تغيرت إلى العكس تماماً، من حيث موقف الناس منه، هذا الذي قال عنه فيما بعد "ليتني كما في الشهور السالفة، وكالأيام التي حفظني الله فيها. حين كنت اخرج إلى الباب في القرية، وأهيئ في الساحة مجلسي. رآني الغلمان فاختبأوا، والشيوخ قاموا ووقفوا. العظماء أمسكوا عن الكلام.. صوت الشرفاء اختفى.." (أي ٢٠ - ١٠).

لهذا بعد السبعة أيام لجلوس أصبحابه معه، يقول الكتاب: "بعد هذا فتح أيوب فاه، وسب يومه.." (أى ٣: ١).

وقال "ليته هلك اليوم الذى وُلدت فيه، والليل الذى قال: قد حُبِسل برجل، ليكن ذلك اليوم ظلاماً. لا يعتنى به الله من فوق، ولا يشرق عليه نهار.. لا يفرح بين أيام السنة، ولا يدخلن فى عداد الشهور.." (أى٣: ٣-٣) ..

### أخذ أيوب يخرج ما في نفسه من مرارة ...

فى بادئ الأمر كانت شفتاه مغلقتين على ما فى داخل قلبه من تعب نفسى. وقد سمح الله لأيوب بمجئ أصحابه إليه ليكشف ما فى داخله، وإذا بهذا القديس يلعن اليوم الذى ولد فيه...!

لماذا تلعن يموم و لادتك يها أيبوب البهار؟! يقول "لأته لم يغلق أبواب بطن أمى، ولم يستر الشقاوة عن عينى لم لم لم أمت من الرحم؟! عندما خرجت من البطن، لم لم أسلم الروح.." (أى٣: ١٠،

#### **A A A**

أهذه هي حياة التسليم التي قال عنها لزوجته: هل الخير من الله نقبل، والشر لا نقبل؟!" (أي٢: ١٠).

لقد كان صليباً ثقيلاً على أيوب. ولكن رحمة الله كانت تريد أن تخرج من هذا المر شيئاً حلواً .

إن الله لا ينظر إلى الحاضر الذي نحن فيه، يقدر ما ينظر إلى المستقبل الذي نصل إليه .

إنه ينظر إلى عذابات القديسين في ضوء أكاليل سيأخذونها فيما بعد .

#### 

نعم، لقد قبل أيوب التجربة، ولكن التجربة سببت له تعبأ داخلياً.

فقد يقبل إنسان أن تجرى له عملية جراحية. ولكن هذا لا يمنع من أن تسبب له العملية آلاماً، فيصرخ ويقول آه.

كانت آلامه فوق الاحتمال، جسدياً ونفسياً. فمن ذا الذي يستطيع أن يحدث له كل ذلك: أن يموت كل أبنائه وبناته في يوم واحد، وأن يخرب بيته، ويفقد صحته وكرامته، دون سبب يستدعى هذا كله؟!

هل يحدث كل هذا لشخص، ولا يتألم ولا يشكو؟ إنه قد يصبر، ولكن الألم شئ طبيعى، فهل لا يشكو في كثرة آلامه؟! هل لا يثن؟! إن الله "يعرف طبيعتنا، يذكر أننا تراب نحن" (مز١٠١: ١٤).

لذلك لم يغضب الله من أيوب في كل ما قال ، بل إنه - تبارك إسمه - بعد إنتهاء التجربة، وبخ أصحاب أيوب الثلاثة قائلاً لهم "..لم تقولوا في الصواب كعبدى أيوب" (أي٤٢: ٧) .

**A A** 

هل كانت انقعالات أيوب مركزة في لعنة يومه؟

كلا طبعاً ، بل ظهرت له انفعالات أخرى كثيرة ...

منها حديثه مع أصحابه وتضايقه منهم، ووصفهم بأنهم "أطباء بطالون" و "معزون متعبون" كما سنشرح فيما بعد ...

كما ظهر ذلك في عتابه الطويل مع الله ...

وأيضاً في افتخاره ببره الذاتي ، رداً على ما قد اتهمه بــه

أصحابه من اتهامات باطلة ، أمكنهم بها أن يثيروه ويخرجوه عن هدوئه ...

لم يذكر الكتاب أخطاء لأيوب قبل التجربة .

أما بعدها ، فالأمر بحتاج إلى كثير من التأمل .

قبل التجربة قال عنه الرب إنه رجل كامل ومستقيم .

أما بعد التجربة ، فماذا قبال عنه أليهو الصديق الرابع ؟ (أى ٣٧-٣٧) .

وماذا قال عنه الله ؟ (أي٢٨- ١٤) .

هذا ما سوف نراه في آخر هذا الكتاب بمشيئة الرب .

# أصحاب أبيوب

أصحاب أيوب الذين أخطأوا كانوا ثلاثة: أليفاز التيماني، وبلدد الشوحي، وصوفر النعماني، فمن كان هؤلاء؟ وإلى أي عصر ينتمون؟ وإلى أي بلد؟ وما موقع بلادهم ؟

## ١ - أليفاز التيمانى:

واضح من اسمه أنه ينتمي إلى تيمان .

ویذکر لنا سفر التکوین أن تیمان هو ابن الیفاز ، وأن الیفاز هـو ابن عیسو من زوجته عدا (تك۳۱: ۱۰، ۱۱). (۱أی ۱: ۳۵، ۳۵).

ويبدو أن قبيلة تسمت باسم تيمان، إذ يذكر نفس الاصحاح من سفر التكوين أن "اليفاز بكر عيسو أمير تيمان" (تك٣٦: ١٥).

وواضح أنه على اسمه (على اسم أليفاز الجد) تسمى اليفاز التيماني الصاحب الأول لأيوب الصديق.

ومكان تيمان - كما ينكر قاموس الكتاب - هو شمالي آدوم (تك ٣٦: ١٦) .

**4 4 4** 

### ٢ - بلدد الشوحى:

ربما ينتسب أيضاً إلى شوح ابن ابينا ابر اهيم من زوجته قطورة (تك٥٢: ٢). ويبدو أن أبناء شوح كونوا قبيلة ينتمى إليها بلدد الشوحى، وكانت هذه القبيلة قرب أرض عوص (التى منها أيوب الصديق).

**A A** 

## ٣ - صوفر النعمانى:

يذكر سفر العدد أن بنيامين ابن ابينا يعقوب ، كان ابنه الأكبر (بالع) قد أنجب ابنين اسم أحدهما نعمان.. ولنعمان عشيرة النعمانيين (عد٢٦: ٣٨- ٤٠) .

وقد یکون صوفر النعمانی – أحد أصحاب أیوب – من عشیرة النعمانیین من نسل بنیامین بن یعقوب .

\* \*

### والخلاصة:

يكون أصحاب أيوب الثلاثة من نسل أبينا ابراهيم . ولكنهم بلاشك عاشوا قبل عصر موسى وهارون. وذلك لأنهم ما كانوا ضمن الشعب الإسرائيلي الذي عاصر فرعون مصر. ولا سكنوا في أي بلد في أرض الموعد ...

#### **A A**

على أنه قد ظهر صديق رابع، ظل صامتاً طوال الحوار الذى دار بين أيوب وأصحابه الثلاثة، ولم يتكلم إلا في اصحاح ٣٢ وما بعده. ولم يرد عليه أيوب. بل كان الله هو الذي تكلم بعده. إنه أليهو بن برخئيل البرزى من عشيرة رام. فمن هو هذا الصديق الرابع ؟

### ٤ - اليهو بن برخئيل البوزى:

معنی اسمه (أليهو) هو الله، ولقبه (البوزی) . فمن هو بوز؟
يذكر سفر التكوين أن ابانا ابراهيم كان له أخ اسمه ناحور
(تك ١١: ٢٧). وأن ناحور كان له ابنان من زوجته ملكة هما
عوص بكره، وبوز أخوه (تك ٢٠: ٢٠، ٢١) ، ربما إلى بوز ينتمى
أليهو.

من أرض عوص كان أيوب (أى ١: ١). وذكر اسم (عوص) في موضع آخر ، هو عوص ابن آرام بن سام بن نوح (تك ١٠: ٢٢) .

وأرض (عوص) تقع بين دمشق وآدوم في صحراء سوريا ...

### ماذا كان الخطأ الذي وقع فيه أصحاب أيوب الثلاثة؟

# أخطاء أصركاب أبيوب

أولاً: ظنوا أنهم يتكلمون معه بصراحة، وكان أسلوبهم في تلك (الصراحة) أسلوباً جارحاً مؤلماً. بدأوه بقول أليفاز التيماني لأيوب أن امتحن أحد كلمة معك، فهل تستاء. ولكن من يستطيع الامتساع عن الكلام؟!" (أي؛ ٢). أي هل سوف تستاء من صراحتي معك؟! ومع ذلك فأنا لا أستطيع أن أصمت ولا أتكلم معك (بصراحة)!!

ثانياً: اعتقدوا في صراحتهم أن أيوب قد أخطأ إلى الله، ولذلك عاقبه الله بهذه التجربة!! وكان ذلك اتهاماً ظالماً.

وهكذا قالوا له "أذكر من هلك وهو برئ؟! وأين أبيد المستقيمون كما رأيت أن الحارثين إثما، والزارعين شقاوة، يحصدونها" (أي: ٧، ٨).

والمعروف طبعاً أن أيوب لم يخطئ إلى الله، ولم يزرع إثماً ولا شقاوة! بل قال الله عنه إنه ليس مثله في الأرض. رجل كامل ومستقيم. يتقى الله، ويحيد عن الشر" (أي ١: ٨). وكرر الله هذه الشهادة عنه (أي ٢: ٣).

#### **A B**

إذن تجربة أيوب لم تكن عقوبة لأيوب علىخطية. بل أن الله قال عنه للشيطان بعد التجربة الأولى ". وإلى الآن هو متمسك بكماله. وقد هيجتني عليه، لأبتلعه بلا سبب" (أي٢: ٣).

# مثال من الإتهامات الكاذبة

حقاً ، ما أكثر الإتهامات الظالمة للأبرار والصديقين في كل متاعبهم ومشاكلهم وأمراضهم، كما لو كانت عقوبة من الله!! بينما الكتاب يقول: "كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. الرب يحفظ جميع عظامه، وواحدة منها لا تنكسر" (مز ٣٤: ١٩، الرب ونلاحظ أن هذا المزمور كان أيضاً نبوءة عن السيد المسيح في كل ما أصابه من آلام وضيقات ..

### **A A**

ومن أمثلة الاتهامات الكاذبة التي اتهموا بها أيوب: قول أليفاز التيماني له: "لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب، وسلبت

ثياب العراه . ماء لم تسقِ للعطشان، وعن الجائع منعت خبزاً (أي٢٠: ٦، ٧). وطبعاً كل هذا افتراء عليه، لأنه كان كريماً شفوقاً على المساكين (أي٢٩: ١٦- ١٩) .

وقال عنه صوفر النعمانى "لأنه رخص المساكين وتركهم، واغتصب بيناً ولم يبنه" "لأنه لم يعرف في بطنه قناعة" (أي ٢٠: ١٩).

ثالثاً: أشعروه أيضاً بأنه يجب أن يقبل تأديب الله، وليس له مجال في استجابة لصلاته أو تشفع بالقديسين .

وهكذا قال له أليفاز التيمانى فى قسوة "أدعُ الآن، فهل من مجيب؟! وإلى أى القديسين تلتفت؟!" "هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير" (أى٥: ١، ١٧).

كذلك فإن بلدد الشوحى – بدلاً من أن يعزيه فى موت أبنائه – قال له "هل الله يعوّج القضاء، أو القدير يعكس الحق؟! إذ أخطأ إليه بنوك، دفعهم إلى يد معصيتهم" (أى٨: ٣، ٤). فكأنما موت كل الأولاد السبعة والبنات الثلاثة، كان بسبب خطايا كل منهم، وبعدل واستحقاق ..!

### **A A A**

رابعاً: أيضاً بلدد الشوحى أراد أن يثبت استحقاق أيوب

### للعقوبة، من واقع التاريخ ومن أقوال الآباء:

فقال له "نحن نعلم .. فهالا يعلمونك ويقولون لك" . يقولون : "هكذا سبل كل الناسين الله، ورجاء الفاجر يخيب.. يستند إلى بيته، فلا يثبت "هوذا الله لا يرفض الكامل، ولا ياخذ بيد فاعلى الشر" (أى ٨: ٨- ٢٠).

وكأنه ألصق بأيوب كل هذه الصفات الشريرة، مثل: الفاجر، والناسين الله، وفاعلى الشر!! أى تأثير لكل هذا على رجل كامل مستقيم!

#### H H

خامساً: نرى صوفر النعماتى يطلب إليه التوبة ليرحمه الله!
فيقول له "ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك. فتعلم أن الله
يغرمك بأقل من إثمك" (أى ١١: ٥، ٦). ثم يتابع كلامه معه فيقول
"إن أبعدت الإثم الذى في يدك، ولا يسكن الظلم الذى في خيمتك،
حينئذ ترفع وجهك بلا عيب، وتكون ثابتاً ولا تضاف.." (أى ١١:

### **A A A**

سادساً : ما كان مناسباً أن يكلموه بهذا الأسلوب الجارح، وهو مجرب يقاسى كل الألم المحيط به ..

ولهذا قال لهم أيوب "قد سمعت كثيراً مثل هذا. معزون متعبون

کلکم.. أنا أستطیع أن أتکلم مثلکم، لو کانت أنفسکم مکان نفسی" (أی ۱۲: ۱۱، ٤). بل قال لهم "لیتکم تصمتون صمتا، فیکون صمتکم لکم حکمة" (أی ۱۳: ۵). بل ترجاهم قائلاً "حتی متی تعذبون نفسی، وتسحقوننی بالکلام، هذه عشر مرات أخزیتمونی، لم تخجلوا من أن تحکروننی، وهبنی ضللت، علی تستقر ضلالتی" (أی ۱۹: ۲- ٤). بل قال لهم أکثر من هذا:

"تراءفوا. تراءفوا أتتم على بيا أصحابي، لأن بيد القدير قد مستنى" (أي ١ : ١٩) .

### **4 4 3**

## سابعاً : كانت بعض أقوالهم فيها روح الشماتة :

وهذا لا يتفق مطلقاً مع كونهم أصحابه، ولا يتفق مع شعورهم الأول حين "رنعوا أصواتهم وبكوا. ومزق كل واحد جبته، وذروا تراباً فوق رؤوسهم" (أى٣: ١٢).

ولكنهم عندما دخلوا معه في حوار ، نرى أسلوبهم قد تغير. فيقول له صوفر النعماني "..إن الله يغرمك بأقل من إثمك " (أى ١١: ٢) .

ويقول عنه أليفاز التيماني "لا يأمل الرجوع من الظلمة، وهو مرتقب للسيف" "يسكن مدناً خربة، بيوتاً غير مسكونة عتيدة أن تصير رجماً "قبل يومه يتوفى، وسعفه لا يخضر (أي ١٥ : ٢٢، ٢٨) .

ﷺ ﷺ

الله عشر أصحاحاً كانت مجادلات أصحاب أيوب معه، واتهامهم له، وردوده عليهم. أثاروه كثيراً.

الله عليهم أثاروه كثيراً أثاروه كثيراً أثاروه كثيراً أثار أثراً أثر أثراً أ

فماذا كانت ردود فعل الإثارة ؟!

وابهاماهما مراة نفسه وسوء حال

أصحاب أيوب مصممون على أن تجربته هى عقوبة من الله له على خطاياه. فأكثروا من إتهامه باطلاً. واستطاعوا أن يثيروا أيوب، فأخذ يدافع عن نفسه. وعبارة أن الله يعاقبه على إثمه جعلته يعاتب الله، ويسأله ما هى خطيتى؟!، بل جعلته أيضاً يُبرر نفسه ويتحدث عن فضائله!! وبرز هنا عمل الله فى أن يقوده إلى انسحاق القلب.

ولما وصل أيوب إلى هذا الإنسحاق، انتهت تجريته، ورد الله سيبه..

هذا هو ملخص تجربة أيوب كلها. فلندخل في التفاصيل. ۴ ۱ ا

مسألة حسد الشياطين لأيوب على كماله واستقامته، هذه لم تكن فى تفكير أصحاب أيوب. كذلك شهادة الله لم تكن فى معرفة أصحاب أيوب. وعلى الرغم من أنهم فى بدء تجربة أيوب، حزنوا عليه "ورفعوا أصواتهم ويكوا. ومزق كل واحد جبته، وذروا ترابأ فوق رؤوسهم.." (أى ٢: ١٢) ... إلا أنهم عادوا وتفكروا فى الأمر، وتأملوا فى التجربة ..

ورأوا أنه لابد قد أخطأ أيوب إلى الرب، فواجبهم كأصدقاء أن يصارحوه بذلك، ويقودوه إلى التوبة، حتى يغفر الرب له!!

لكن كلامهم كان مثيراً إلى أبعد الحدود، لم يحتمله أيوب.

قالوا "من هو الإنسان حتى يزكبو، أو مولبود المرأة حتى يتبرر؟!" (أى١٤: ١٤). إن الله يعرف كل شئ "هوذا الله في علو السموات. هل من وراء الضباب يقضى ١٣ (أى٢٢: ١٦، ١٣) "هوذا قديسوه لا يأتمنهم، والسموات غير طاهرة بعينيه، فبالحرى مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء، الشرير يتلوى كل أيامه" (أى١٥: ١٥- ٢٠).

هذا يقوله اليفاز التيمائي. ثم يقول لأيوب "إن رجعت إلى القدير تُبني. إن أبعدت ظلماً عن خيمتك.. " (أي ٢٢: ٢٣) .

وينصحه قائلاً "اقبل الشريعة من فيه، وضع كلامه في قلبك" (أي ٢٢: ٢٢) .

• • •

ويعزف بلدد الشوحى على نفس الوتر فيقول لأيوب "نعم، نور الأشرار ينطفئ، ولا يضمئ لهيب ناره. النور يظلم فى خيمته، وسراجه ينطفئ" (أى١٨: ٥، ٦). ويتابع كلامه فيقول عنه كإنسان شرير "ذكره يبيد من الأرض، ولا إسم له على وجه البر.. لا نسل له، ولا عقب له بين شعبه. إنما تلك مساكن فاعلى الإثم. وهذا مقام من لا يعرف الله" (أى١٨: ١٧- ٢١).

فهل كلام كهذا ينطبق على أيوب ١٤ هل هو من فاعلى الإثم، أو هو إنسان لا يعرف الله ١٤ وهل يستحق أن يبيد ذكره وإسمه ونسله ١٤ .. بل أكثر من هذا - حيثما يتحدث أيوب عن مرارة نفسه في تجربته - يقول له بلدد الشوحى "أيها المفترس نفسه في غيظه، هل لأجلك تُخلي الأرض، أو يتزحزح الصخير من مكانه ١٤" (أي ١٨ : ٤) .

### **a a a**

وبنفس القسوة وأسلوب التحطيم، يكلمه صوفر النعمائي موبخاً بكلام يشبه الشماتة به في مذلته ..

فيقول له "أما علمت هذا من القديم، منذ وُضع الإنسان على الأرض: أن هتاف الأشرار من قريب، وفرح الفاجر إلى لحظة؟ ولو بلغ السماوات طوله، ومس رأسه السحاب ... عين أبصرته، لا

تعود تراه، ومكانه لن يراه بعد.. فخبزه في أمعائمه يتصول. مرارة أصلال في بطنه. قد بلع ثروة فيتقيأها. الله يطردها من بطنه. سمّ الأصلال في بطنه. يقتله لسان الأفعى" (أي ٢٠: ٤-- ١٦).

ويتابع كلامه الجارح فيقول "تأكله نار لم تنفخ. ترعى البقية لهى خيمته، السموات تلعن إثمه، والأرض تنهض عليه. تنزول غلمة بيته.. هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله" (أى ٢٠: ٢٧- ٢٩)

### ويسألهم أيوب الصديق أى شر قعل؟!

فیقول لهم "إن كنتم بالحق تستكبرون على، فثبتوا على عارى" (أى ١٩ د: ٥). ویقول لهم أیضاً "احتملونسی وأنا أتكلم، ثم بعد ذلك استهزأوا" (أى ٢١: ٣) "كیف تعزوننسی بساطلاً، وأجوبتكم بقیت خیانة ۱۶" (أى ٢١: ٣٤).

ويرفع وجهه إلى السموات ويقول "هوذا فى السموات شهيدى، وشاهدى فى الأعالى، المستهزئون بى هم أصحابى" (أى ١٦: ١٩، ٢) "فغروا على أفواههم، لطمونى على كفى تعييراً. تعانوا على جميعاً" (أى ١٦: ١٠) .

ویقول لهم علّمونی فأنا أسكت. وفهمونی فی أی شئ ضللت؟ .. وأما التوبیخ منكم، فعلی أی شئ بیرهن؟" (أی٢: ۲۵، ۲۵) .

ويعانبهم أيوب مرة في رقة ، ومرة في عنف ، ويناقشهم .

ويقول لهم ".. رأيتم ضربة ففزعتم. هل قلت أعطونى شيئاً من مائكم، إرشوا من أجلى؟ أو نجونى من يد الخصم، أو من يد العتاة إفدونى؟" (أى ٢: ٢١- ٢٣) "تحفرون حفرة لصاحبكم؟!.. أرجعوا، لا يكونن ظلم" (أى ٢: ٢٧، ٢٧). "أنا استطيع أن أتكلم مثلكم، لو كانت أنفسكم مكان نفسى. بل كنت أشددكم بفمى، وتعزية شفتى تمسككم" (أى ٢: ٤، ٥).

ولما ازدادوا في كلامهم واتهاماتهم له، كلمهم في شدة وقال:
"صحيح أنكم أنتم شعب، ومعكم تموت الحكمة، غير أنه لي فهم مثلكم، لسبت أنا دونكم" (أي١١: ٢، ٣) "ما تعرفونه، عرفته أنا أيضاً. لست دونكم، لكني أريد أن أكلم القدير، وأن أحاكم إلى الله. أما أنتم فملفقوا كذب، أطباء بطالون كلكم" (أي١٣: ٢- ٤).

**A A A** 

ولما سمعهم يهاجمونه ياسم الدفاع عن الله وعظمته وعدله، قال لهم إن هذه (محاياة لله) لا يقبلها .

وهكذا قال "اسمعوا الآن حجتى، واصغوا إلى دعاوى شفتى: أتقولون لأجل الله ظلماً، وتتكلمون بغش لأجله؟! أتحابون وجهه، أم عن الله تضاصمون. أم تضاتلون كما يختال الإنسان؟! توبيضاً

يوبخكم إن حابيتم الوجوه خفية. فهلا يرهبكم جلاله، ويسقط عليكم رعبه" (أي١٣: ٦- ١١).

ثم يقول لهم "خطبكم أمثال رماد، وحصونكم حصون من طين. اسكتوا عنى فأتكلم، وليصبنى مهما أصاب" (أي١٣: ١٣، ١٣).

### ويرد عليه أليفاز التيماني في كبرياء وشماتة:

فيقول لأيوب "إن فمك يستذنبك لا أنا، وشفتيك تشهدان عليك. ماذا تعرفه، ولا نعرفه نحن؟ وماذا تفهم وليس هو عندنا؟" "عندنا الشيخ والأشيب، أكبر أياماً من أبيك" (أي1: ٦- ١٠).

### أصحاب أيوب لم يفهموا الدالة التي يعاتب بها الله !

فقال له اليفاز التيماني "لماذا يأخذك قلبك؟ ولماذا تختلج عيناك، حتى ترد على الله، وتخرج من فيك أقوالاً؟!" (أي ١٠ : ١٢، ١٣) . ويتابع كلامه ضده فيقول "الشرير يتلوى كل أيامه .. لأنه مذ على الله يده، وعلى القدير تجبر .. فيسكن مدناً خربة" (أي ١٥: ٢٠ - ٢٨) . "لا يستغنى ولا تثبت ثروته، ولا يمتد في الأرض مقتناه.. لأن السوء يكون أجرته. قبل يومه يتوفى، وسعفه لا يخضر.. ينثر كالزيتون زهره. لأن جماعة الفجار عاقر، والنار تأكل خيام الرشوة. حبل شقاوة، وولد إثماً" (أي ١٥: ٢٩ - ٣٥) .

# أيوب بشكوسوء حاله

قال "ضربتى أتقل من تنهدى" (أى٢٢: ٢) "مصيبتى أتقل من رمل البحر" (أى٢: ٢) ، ولعل أبلغ ما قاله عن مرضه :

"أنا كمتسوس بيلى، كثوب أكله العث" (أي ١٣: ٢٨).

"عظمى قد لصق بجلدى ولحمى" (أى ١٩: ٢٠) "الآن أنهالت نفسى على، وأخذتنى أيام المذلة. الليل ينخر عظامى فى" (أى ٣٠: ١٦ ، ١٧) "إذا اضطجعت، أقول متى أقوم؟ الليل يطول، وأشبع قلقاً حتى الصبح. لبس لحمى الدود" (أى ٤: ٤، ٥) "روحى تلفت، أيامى انطفأت. إنما القبور لى .. كلّت عينى من الحزن، وأعضائى كلها كالظل" (أى ١٤: ١، ٧) "إحمر وجهى من البكاء، وعلى هدبى ظل الموت" (أى ١٦: ١، ١) "أهوال الله مصطفة ضدى" (أى ٣: ٤).

"ما هي قوتي حتى أنتظر؟! وما هي نهايتي حتى أصبر

هل قوتى قوة الحجارة؟! هل لحمى نحاس؟!" (أى ٣: ١١، ١٢) ويبدو أنه فقد الأمل في الشفاء، وانتظر الموت ...

وهكذا قال "إذا مضت سنون قليلة، أسلك في طريق لا أعود منها" (أي ١٦: ٢٢) "رجوت الهاوية بيتاً لي، وفي الظلام مهدت فراشى، وقلت للقبر أنت أبى، وللدود أنت أمى وأختى" (أي ١٠٠٠ الله معاليق ١٠٤، ١٤) "فأين إذن آمالي؟ آمالى من يعاينها؟! تهبط إلى معاليق الهاوية، إذ ترتاح معاً فى التراب" (أي ١٠١، ١٥، ١٦). "أذكر أن حياتى إنما هى ريح، وعينى لا تعود ترى خيراً" (أي ٧٠) "السحاب يضمحل ويزول، هكذا الذى ينزل إلى الهاوية، لا يصعد، لا يرجع بعد إلى بيته، ولا يعرفه مكانه بعد" (أي ٧: ٩، ١٠) "الحجارة تبليها المياه، وتجرف سيولها تراب الأرض، وكذلك أنت (يا الله) تبيد رجاء الإنسان" (أي ١٤: ١٩).

**A A** 

### وهكذا وجد أيوب من حقه أن يشكو، فقال :

"أنا أيضاً لا أمنع فمى، أتكلم بضيق روحى، أشكو بمرارة نفسى" (أى ١١) "قد كرهت نفسى حياتى، أسيّب شكواى، أتكلم في مرارة نفسى.." (أى ١١: ١).

"الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبأ. يخرج كالزهر، ثم ينحسم ويبرح كالظل و لا يقف" (أي ١٤: ١، ٢).

\* \*

"أيامي أسرع من عدّاء. تفر ولا ترى خيراً" (أي ٩: ٢٥) .

أيوب يعتبر نفسه يتعامل مع الله في مرضه .

لم يقل إنها ضربة من الشيطان، إنما قال عن الرب "قد طرحنى

في الوحل، فأشبهت التراب والرماد" (أي ٣٠٠) .

ولذلك صلى إلى الرب وقال في عتاب "الليل أصرخ فما تستجيب لى. أقوم فما تتبه إلى. تحولت إلى جاف من نحوى. بقدرة يدك تضطهدني" (أي٣٠: ٢٠، ٢١).

كذلك شكا من مشاكله الإجتماعية وبعد الناس عنه.

فقال "قد أبعد عنى أخوتى، ومعارفي زاغوا مني".

"أقاربي قد خذلوني، والذين عرفوني نسوني".

"نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبياً "

"عبدى دعوت فلم يجب ، بقمى تضرعت إليه" .

"تكهتى مكروهة عند امرأتي. وخممت عند أبناء أحشائي"

"الأولاد أيضاً قد رذاوني، إذا قمت يتكلمون على".

"كرهني كل رجالي. والذين أحببتهم أنقلبوا على"

(أى ١٩: ١٣ - ١٩) .

لكل هذا ، دخل أيوب في عتاب مع الله . ماذا قال في عتابه هذا؟

أريع جولات للشيطان ضد

### كان الشيطان بيذل كل جهده لتحطيم أيوب من كل ناحية :

فى التجربة الأولى ، أمكن أن يحطمه مادياً وعائلياً. وفى التجربة الثانية ، أمكن أن يحطمه صحياً . وكان كل ذلك بسماح من الله (أى ١ ، ٢) . ولكن الشيطان كانت تتعبه جداً عبارة قالها الربعن أيوب وهى "إلى الآن هو متمسك بكماله" (أى ٢ : ٣) . فكيف يمكن إذن زحزحته عن هذا الكمال؟

**A A** 

كاتت الجولة الثالثة للشيطان ، هي أن يحطم أيوب إيمانياً

واستخدم فى ذلك امرأة أيوب، لتثنيه عن إيمائه، وهى متعجبة كيف هو "متمسك بعد بكماله" (أى ٢: ٩). وقطعاً كان الشيطان يتكلم من فمها. غير أن أيوب البار صدها وصده فى حزم، قائلاً لها "تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات." (أى ٢: ١٠).

وبدا أن الشيطان قد انهزم في الجولات الثلاث كلها. ولكنه – كعادته – لم بيأس، واستمر في محاربة أيوب ..

**A A** 

وكانت الجولة التالية للشيطان أن يعطم أيوب نفسياً وروحياً. وأن يستخدم فى ذلك أصحاب أيوب من ناحية، وقسوة المرض وطول مدته من ناحية أخرى ...

وقد شملت هذه الجولة باقى سفر أيوب كله . ﴿ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فما هى الفكرة الخطيرة التى وضعها الشيطان فى أذهان أصحاب أيوب وزودها ببراهين، ونطق بها على ألسنتهم؟.. الفكرة التى أثار بها الجو كله، وكانت موضع حوار بين أيوب وأصحابه استمر ٢٨ أصحاحاً، وخرج بها أيوب عن هدوئه ؟

تلك الفكرة الشيطانية ، هي أن التجربة سببها الخطية . الله المنطبة المنط

وبالتالى لابد أن يكون أيوب خاطئاً. ولولا ذلك ما كان الله قد سمح بأن يجرده من أولاده، ومن ماله وممتلكاته كلها، ومن صحت أيضاً! وكان ذلك يبدو كلاماً منطقياً يتفق مع عدل الله..! وهكذا كانت كلمة الشيطان على فم أليفاز التيماني، أول المتكلمين من أصحاب أيوب : "أذكر من هلك وهو برئ؟! وأين أبيد المستقيمون؟" (أي٤: ٧).

وبالتالى يكون أيوب فى كل شقائه، إنما يحصد نتيجة طبيعية لما زرعه من إثم. وهكذا أكمل أليفاز حديثه قائلاً "كما قد رأيت: أن الحارثين إثماً، والزارعين شقاوة، يحصدونها" (أي ٤: ٨).

وكان اتهام أيوب بأنه خاطئ يستحق تأديب الله، أمراً يسعد الشيطان.

يسعده كلون من الشماتة فى أيوب، ولو بطريق الإدعاء! ويسعده أن ذلك ردّ على وصف أيوب بأنه "رجل كامل ومستقيم، يتقى الله ويحيد عن الشر" (أى١: ٨)، وأنه "إلى الآن هو متمسك بكماله" (أى٢: ٣) . كما أن هذا الإتهام سوف يثير أيوب ويتعبه. وهذا أيضاً يسعد الشيطان، وبخاصة لو كثرت الإتهامات ومست بر أيوب وسمعته التى يحرص عليها ...

وقد كان . بدأ أصحاب أيوب يكيلون له الإتهامات في قسوة . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

وأحدثت الإتهامات تأثيرها ، ويدأ أيوب يثور ويرد ..

مشكلته أنه قبل الإثارة. تأثر بها، وأخذ يدافع عن نفسه. وكان خيراً له لو أنه صمت، وترك الله يدافع عنه.. نعم، ليته صمت فما أعمق قول سليمان الحكيم "لا تجاوب الجاهل حسب حماقته، لئلا تعدله أنت" (أم٢٦: ٤).

فى بادئ الأمر ، رد على أصحابه فى هدوء. ولما زادت إنهاماتهم له بأنه خاطئ، ويحتاج إلى توبة، وسردوا عليه ألواناً من

الإتهامات، حينئذ ثار عليهم وقال لهم "أما أنتم فملفق كذب، أطباء بطالون كلكم، ليتكم تصمتون صمتاً، يكون ذلك لكم حكمة" (أي١٠: ٤، ٥). إلى أن قال لهم "معزون متعبون كلكم. هل من نهاية لكلام فارغ" (أي١٦: ٢، ٣).

#### **A A**

وكان الشيطان فرحاً جداً بهذا الصراع بين أيوب وأصحابه، يغذيه أحياناً. وكان سعيداً بإثارة أيوب.

ولكن القصة لم تتم فصولاً . هناك ما هو أخطر .

لم يكن سبب الإثارة فقط، أنه خاطئ. بل بالأكثر إن الله ضده، يعاقبه، "ويغرمه بأقل من إثمه" (أي ١١: ٦).

ويبدو أن أبوب - للعجب الشديد - دخلت الفكرة إلى ذهنه أن الله يقف ضده، وأنه سبب كل متاعبه!! فدخل في عتاب شديد وطويل مع الله..!

### H H

إنها مشكلة جديدة وقع فيها أيوب : أن الله قد جعله خصماً له، وأن الله يستذنبه، لكى يتبرر فيما أوقعه فيه من متاعب!! والظاهر أن تكرار ما سمعه من أفواه أصحابه، جعل هذا الفكر يزحف إلى ذهن أيوب وإلى قلبه ومشاعره، ويعاتب الله عليه ...

كيف حدث ذلك ؟ هذا ما سنشرحه الآن بالتفصيل ..

ربما بسبب إيمانه أن كل شئ من الله ...

سواء كان بإرادة الله ، أو بسماح منه. لذلك قبال قبلاً "هل.. الشر من الله لا نقبل ١٤" (أي ٢: ١٠). إذن هو يؤمن أن كل الشرور (أي المتاعب) التي أصابته هي من الله "وفي كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه" (أي ٢: ١٠).

وهكذا فإنه في التجربة الأولى، لما أخنت منه أملاكه كلها وأولاده، قال "..الرب أخذ" (أي ١: ٢١) .

**A B B** 

فماذا كان موقفه من الرب الذي أخذ، والشر الذي أصابه؟ يبدو أنه لم يقبل ذلك الشر كما قال ، بل عاتب الرب عليه .

أكبر دليل، وأول دليل، أنه بعد الكآبة الشديدة التى حلت عليه، أخذ يسب يومه، ويقول "ليته هلك اليوم الذى ولدت فيه.." (أى٣: ٣). ولماذا؟ "لأنه لم يغلق أبواب بطن أمى، ولم يستر الشقاوة عن عينى" (أى٣: ١٠). "لأنى إرتعاباً ارتعبت فأتانى، والذى فزعت منه جاء على" "لم أطمئن، ولم أسكن، ولم استرح، وقد جاء الرجز" (أى٣: ٢٠).

إذن هو لم يقبل ذلك الشر ، بل اكتأب كآبة عظيمة جداً (أي ٢: ١٣) . وارتعب، وفزع، ولم يطمئن ولم يسترح!! إنه كما قال الكتاب "لم يخطئ بشفتيه" (أي ٢: ١٠) . شفتاه لم يصدر منهما

خطأ. أما قلبه فلم يسترحا

H H

وفي عتابه مع الله، نسب إليه كل متاعبه ..

"يرضى الله أن يسحقنى. يطلق يده فيقطعنى" (أى ٢: ٩).

"ذاك الذي يسحقنى بالعاصفة، ويكثر جروحى بلا سبب" (أى ٩: ١٧).

"لا يدعنى آخذ نفسى، ولكن يشبعنى مرائر" (أى٩: ١٨).
"وقال للرب "كتبت على أموراً مرة، وورثتنى آثام صباى" (أى٣: ٢٦).

"جعلت رجلى فى المقطرة، ولاحظت جميع مسالكى .. وأنا كمتسوس يبلى، كثوب أكله العث" (أى١٣: ٢٧، ٢٨) .

**B B** 

وكان يشعر بشدة ما فعله الله به ، ويشكو ..

ويقول "أزال عنى كرامتى ، ونزع تاج راسى" (أى ١٩: ٩) . "كنت مستريحاً فزعزعنى، ونصبنى له غرضاً. شق كليتى ولم يشفق. سفك مرارتى على الأرض" (أى ١٦: ١٦، ١٣) .

"أوقفني مثلاً للشعوب، وصرت للبصق في الوجه" (أي11: ٦). "هوذا يقتلني. لا أنتظر شيئاً. فقط أزكى طريقي قدامه" (أي11: ١٥). افي عذاب لا يشفق، أنى لم أجحد القدوس" (أي٢: ١٠).

هو أيضاً يطلب من الله أن يكف عنه ، يريحه قبل موته . فيقول له "قد ذبت .. كف عنى، لأن أيامي نفخة" (أي ١٦٠) . "حتى متى لا تلتفت عنى، ولا ترخينى ريثما أبلع ريقسى ١١" (أي ٧: ١٩) . (أي ٧: ١٩) .

"ابعد يديك عنى، ولا تدع هيبتك ترعبنى" (أي١٦: ٢١) .

"إن كان (الإنسان) أيامه محدودة ، وعدد أشهره عندك، وقد عينت أجله فلا يتجاوزه، فاقصر عنه، إلى أن يسر كالأجير بانتهاء يومه" (عب١٤: ٥، ٦).

"ليرفع عنى عصاه، فلا يبغتني رعبه" (أي ٩: ٣٤).

ويقول لله أيضاً "أليست أيامي قليلة؟ اتركني. كف عنى فأتبلج قليلاً، قبل أن أذهب فلا أعود" (أي ١٠: ٢٠) . قليلاً، قبل أن أذهب فلا أعود ﴿ (أي ٢٠: ٢٠) .

ويعلن أيوب أن الله يعاديه ، ويخاصمه :

فیقول له "لماذا تحجب وجهك عنی، وتحسبنی عدواً لك؟!" (أی١٢: ٢٤) .

ويقول "أضرم على غضبه، وحسبنى كأعدائه" (أى ١٩: ١١) . ويقول أيضاً "فاعلموا إذن أن الله قد عوجنسى، ولف على احبولته. ها أنى أصرخ ظلماً فلا استجاب. أدعو وليس حكم. قد حوط طريقى، فلا أعبر. وعلى سبلى ألقى ظلاماً" (أى ١٩: ٢- ٨)

ويقول لله: تستننيتي، وأنت تعلم أني يرئ"!!
"في علمك أني لست مننباً، ولا منقذ من يدك!!" (أي ١٠٠).
"كم لي من الآثام والخطايا؟! علمني ذنبي وخطيتي" (أي ١٠٠)

ويقول الأصحابه "..أريد أن أكلّم القدير، وأن أحاكم إلى الله" (أى١٢: ٣) . ثم يقول لله "أدعُ فأنا أجيب ، أو أتكلم فتجاوبني" (أى١٣: ٢٢) .

. (۲۳

"تبحث عن إثمى، وتفتش عن خطيتى" (أى١٠١: ٦) . "إن تبررت يحكم على فمى، وإن كنت كــاملاً يســتذنبنى (أى٩: ٢٠) .

"إن قلت أنسى كربتى، واطلق وجهى وأتبلج، أخاف من كل أوجاعى، عالماً أنك لا تبرئنى" (أى٩: ٢٧، ٢٨) .

"أنا مستذنب، فلماذا أتعب عبثاً؟! ولو اغتسلت في الثلج، ونظفت يدى بالأشنان، فإنك في النقع تغمسني، حتى تكرهني ثيابي!!" (أي ٩: ٢٩- ٣١).

"أحسن عندك أن تظلم؟! أن ترذل عمل يديك! وتشرق على مشورة الأشرار" (أى ١٠: ٣) .

### ويقول له : وإن أمرض وأخطأت أليست عندك مغفرة؟!

فيقول للمه "إن أخطمأت تلاحظنمى، ولا تبرئنى من إثمى ا" (أى ١٠: ١٤) . "إن أذنبت فويل لمى وإن تبررت لا أرفع رأسى" "إنى شبعان هواناً، وناظر مذلتى" (أى ١٠: ١٥) .

"أأخطأت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟! لماذا جعلتنى عاثوراً لنفسك، حتى أكون على نفسى حملاً؟! " (أى٧: ٢٠) .

"ولماذا لا تغفر ذنبي، ولا تزيل إثمى؟! لأنى الآن أضطجع فى التراب. تطلبني فلا أكون" (أي٧: ٢١) .

ويقول "..كيف يتبرر الإنسان عند الله ١٤ إن شاء أن يحاجه، لا يجيبه عن واحد من ألف، هو حكيم القلب وشديد القوة (أي ٩: ٢- ٤).

### **A B B**

ويعاتب الله قائلاً أتك قوى. فماذا أفعل إزاء قوتك وعظمتك؟!

"لأتى وإن تبررت، لا أجاوب، بل أسترحم ديائى" (أى ٩: ١٠).

"هوذا يمر على فلا أراه، ويجتاز فلا أشعر به، إذا خطف، فمن يرده؟! ومن يقول له: ماذا تفعل؟!" "الله لا يُرد غضبه، بنحنى تحته

أعوان رهب. فكم بالأقل أنا أجاوبه، وأختار كلامسي معه!!" (أي ٩: ١١ – ١٤) .

"إن كان من جهة قوة القوى، يقول هأنذا. وإن كان من جهة القضاء، يقول : من يحاكمنى؟!" (أى ٩: ١٩) .

"عنده الحكمة والقدرة . له المشورة والفطنة. هوذا يهدم فلا يُبنى. يغلق على إنسان، فلا يُقتح. يمنع المياه فتيبس. يطلقها فتقلب الأرض" "يحل مناطق الملوك، ويشد أحقاءهم بوثاق.." (أي١٢: ١٣ – ١٨) .

ثم يقول لله "إن ارتفع تصطادني كأسدا ثم تعود وتتجبر على" (أي ١٠ ١ : ١٦) .

**B B B** 

ثم يقول له : من أنا، حتى تطاردنى ؟!

"أترعب ورقة مندفعة؟! وتطارد قشاً يابساً؟! (أي١٣: ٢٥) .

"ما هو الإنسان حتى تعتبره، وحتى تضمع عليمه قلبك، وتتعهده كل صباح وكل لحظة؟!" (أي٧: ١٧، ١٨) .

"إن قلت أن فراشى يعزينى ، مضجعى ينزع كربتى، تربّعنى بالأهلام، وترهبنى بالرؤى" (أى٧: ١٣، ١٤) .

**E E** 

ثم يسأل : نماذا إذن وكدتُ. ويقول لله : تذكر أنك جبلتنى .

"بداك كونتانى وصنعتانى كلى جميعاً. أفتبتلعنى؟!" "أذكر أنك جبلتنى كالطين . افتعيدنى إلى التراب؟!" (أى٠١: ٨، ٩) .

"فلماذا أخرجنتى من الرحم؟! كنت قد أسلمت الروح، ولم ترنسى عين. فكنت كأن لم أكن، فأقاد من الرحم إلى القير" (أى١٠، ١٨، ١٩).

#### A B B

ثم يحتار، إذ ليس مصالح بينه وبين الله .

فيقول عن السيد الرب "فإنه ليس إنساناً مثلى، فأجاوبه، فنأتى جميعاً إلى المحاكمة. ليس بيننا مصالح، يضع يده على كلينا!!" (أي 9: ٣٢، ٣٢).

#### \* \*

كل ذلك يقوله أيوب ، شاعراً أن الله قد اقتحمه، وأنه قد سلّمه الى أعدائه.

فيقول "يقتحمنى اقتحاماً على اقتحام، يعدو على كجبار" (أي ١٦: الأشرار ١٤). ويقول أيضاً "دفعنسى الله إلى الظالم، وفي أيدى الأشرار طرحنى. أحاطت بي رماته" (أي ١٦: ١١، ١٤).

ویقول له "خربت کل جماعتی، فبضت علی، و جد شاهد" (أی۲۱: ۷، ۸) و لعله یقصد أصحابه الذین شهدوا ضده ... وفی کل ذلك پیرر أیوب نفسه .

أمام أص

# التبربيروالتبرية

\*إنها مشكلة تعرض لها سفر أيوب، على فم أيوب وأصحابه: "كيف يتبرر الإنسان أمام الله" ؟!

★فأليفاز التيماني يؤكد أن الإنسان لا يتبرر، فيقول:

"من هو الإنسان حتى يزكو؟! أو مولود المرأة حتى يتبرر؟! هوذا قديسون لا يأتمنهم، والسموات غير طاهرة بعينيه فبالحرى مكروه وفاسد، الإنسان الشارب الإثم كالماء" (أي ١٥: ١٤ - ١٦).

"هوذا عبيده لا ياتمنهم، وإلى ملائكته ينسب حماقة" (أيع: ١٨).

★وبلدد الشوحى يكرر نفس المعنى تقريباً، فيقول:

"كيف يتبرر الإنسان عند الله؟! وكيف يزكو مولود المرأة؟! هوذا نفس القمر لا يضيئ، والكواكب غير نقية في عينيه. فكم بالحرى الإنسان الرمة! وابن آدم الدود" (أي ٢٠٤ ع- ٦) . \*وأيوب يسأل نفس السؤال ، فيقول :

"صحیح قد علمت أنه كذا. فكیف یتبرر الإنسان عند الله ۱۳" (أی ۹: ۲).

### **4 4 4**

\*ويرى أيوب أنه مستذنب، ولا بيرئه الله .

فيقول: "لأنى وإن تبررت، لا أجاوب، بل استرحم ديانى" (أي ٩: ١٥) ويقول لله "أخاف من كل أوجاعى، عالماً أنك لا تبرئنى" (أي ٩: ٢٨). بل إنه يقول أكثر من هذا "أنا مستذنب، فلماذا أتعب عبثاً؟" "ولو اغتسلت فى الثلج، ونظفت يدى بالأشنان، فإنك فى النقع تغمسنى، حتى تكرهنى ثيابى!" (أي ٩: ٢٩، ٣٠).

**\* \*** 

\*ويعاتب الله الذي يستنبه ، مع علمه ببراءته .

فيقول له "إن أخطأت تلاحظنى، ولا تبرئنى من إثمى " (أى ١٠: 1٤) .

"في علمك أنى لست مذنباً، ولا منقذ من يدك" (أي ١٠٧) .

"معصيتى مختوم عليها فى صررة، وتلفق على فوق إثمى اا" (أى ١٤: ١٧). ويتجرأ فيقول "لا تستذنبنى، فهمنى لماذا تخاصمنى" (أى ١٠: ٣) .

"أحسن عندك أن تظلم! أن ترذل عمل يديك!" (أى ١٠ ٣).

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

\*وهو لذلك ، يريد أن يحاكم إلى الله، ويحسن الدعوى أمامه. فيقول "أريد أن أكلم القدير، وأحاكم إلى الله" "هوذا يقتلنى لا أنتظر شيئاً، فقط أزكى طريقى قدامه" (أي١٣: ٣، ١٥).

"من يعطيني أن أجده، فآتي إلى كرسيه"

"أحسن الدعوى أمامه، واملاً فمي حجباً".

"فأعرف الأقوال التي بها يجيبني، وأفهم ما يقوله" (أي٣٢: ٣، ٤). "هذاك كان يحاجه المستقيم، وكنت أنجو إلى الأبد من قاضي" (أي٣٢: ٧).

"أتكلم فتجاوبني. كم لى من الآثام والخطايا؟! إعلمني ذنبي وخطيتي" (أي١٣: ٢٣) ،

"إحمر وجهى من البكاء، وعلى هدبى ظل الموت. مع أنه لا ظلم في يدى، وصلاتى خالصة" (أي١٦: ١٦، ١٧).

"هأنذا قد أحسنت الدعوى. أعلم أننى اتبرر" (أي١٣: ١٨).

"كامل أنا لا أبالي. رذلت حياتي" (أي ٩: ٢١) .

ومع ذلك فإن الله "الكامل والشرير، هو يفنيهما" (أي9: ٢١، ٢٢).

## اتهامات وإفتخار

قوبل أيوب الصديق باتهامات مرة وظالمة من أصحابه، وبخاصة من أليفاز التيماني .

أثارته الإتهامات الكاذبة . وكان رد فعلها هو الافتخار .

★قال له أليفاز في قسوة وإدعاء كاذب:

"هل على تقواك يوبخك (الله)؟! أو يدخل معك في المحاكمة أليس شرك عظيماً، وآثامك لا نهاية لها؟!

لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب، وسلبت ثياب العراة ا ماءً لم تسقِ العطشان، وعن الجوعان منعت خبزاً الأرامل أرسلت خاليات، وذراع اليتامى انسحقت الأجل ذلك حواليك فخاخ، ويريعك رعب بغتة "

ثم يدعوه إلى التوبة والرجوع إلى الله قائلاً له "إن رجعت إلى القدير تُبنى. إن أبعدت ظلماً عن خيمتك" (أي٢٢: ٤- ٢٣).

\*ويقول له وعنه صوفر النعماني:

"أما علمت هذا منذ القديم أن .. فرح الفاجر إلى لحظة، ولو بلغ

السماوات طوله، ومس رأسه السحاب..".

"قد بلع تروة فيتقيأها . الله يطردها من بطنه .." .

"لأنه رضض المساكين وطردهم، واغتصب بيتاً ولم يبنه..".

"السموات تعلن إثمه، والأرض تنهض عليه".

"تزول غلة بيته، تهرق في يوم غضبه".

\*لهذا أخذ أيوب يرد عليهم شارحاً كماله وبره .

فیقول "حی هو الله .. إنه مادامت نسمتی فی و نفخه الله فی انفی، الله فی انفی، الله فی انفی، الله فی انفی، الله شفتای انفا، ولا بنطق فمی بغش" (أی۲۲: ۳، ٤) . " من الله م

"..حتى اسلم روحى، لا أنزع كمالى عنى" (أى٢٧: ٥) .

"تمسكت ببرى و لا أرخيه. قلبى لا يُعــيّر يومــاً مــن أيــامى" (أى٢٧: ٦) . ويقول عن السيد الرب :

"لأنه يعرف طريقى. إذا جربئى أخرج كالذهب" (أي ٢٣: ١٠). "بخطواته استمسكت رجلى، حفظت شريعته ولم أحد".

"من وصیة شفتیه لم أبرح. أكثر من فریضتی ذخرت كلام فیه" "أما هو فوحده، من یرده؟! نفسه تشتهی فیفعل" (أی۲۲: ۱۱-

**A A** 

\*انفرد أيوب بالكلام خمسة أصحاحات (من ٢٦ إلى ٣١). وكان أصعب كلامه في الاقتخار هو إصحاح ٢٩ وما بعده .

كان جوهر افتخاره مركزاً على عظمته، وعلى بره:

قال "ليتنى كما فى الشهور السالفة، وكالأيام التى حفظنى الله فيها. حين أضاء سراجه على رأسى، وبنوره سلكت الظلمة. كما كنت فى أيام خريفى، ورضا الله على خيمتى. والقدير بعد معى، وحولى غلمانى إذ غسلت خطواتى باللبن، والصخر سكب لى جداول زيت.." (أى ٢: ٢- ٢).

## **A B B**

## هنا يتذكر العظمة القديمة التي فقدها ، وقلبه يشتهيها ا

فيقول "حين كنت أخرج إلى الباب في القرية، وأهيئ في الساحة مجلسي، رآني الغلمان فاختبأوا، والشيوخ قاموا ووقفوا" (هنا العظمة التي عاشها، وماذا أيضاً؟) يقول "العظماء أمسكوا عن الكلام، ووضعوا أيديهم على أفواههم، صوت الشرفاء اختفى، ولصقت ألسنتهم بأحناكهم".

[لماذا كل هذه الخشية والمهابسة التسى أصابت كل هؤلاء العظماء، حينما ظهرت يا أيوب، وهيأت في الساحة مجلسك؟] يقول "لأن الأذن سمعت فطوبتني. والعين رأت فشهدت لي"

(أى ۲۹: ۱۱) .

#### **A A**

[هنا كان الخطر الذي هدد حياة أيوب روحياً] .

الكرامة التى يعيشها كل يوم، والعظمة التى تحيط به من كل جانب. وأيضاً البر الذى تتميز به حياته، والذى وقف يفتخر به، ويستعرض أعماله الصالحة، ويرد بها على اتهامات أصحابه له، فيقول: "لأنى أنقذت المسكين المستغيث، واليتيم ولا معين له"

"بركة الهالك حلَّت على، وجعلت قلب الأرملة يسر".

[أى أن الإنسان الذى كان على وشك الهلاك، وأنقذته أنا من الضياع، هذا حلّت بركته على، بدعائه لى بالخير ..] .. إلى أن يقول :

# البست البر فكسانى. كجبة وعمامة كان عدلى" (أى ٢٩: ١٤). عدلى البر فكسانى كجبة وعمامة كان عدلى الله ١٤: ١٤).

نعم، هذه هى مشكلة أيوب: كان يعرف عن نفسه أنه بار، ثم صار يتحدث عن بره، حينما أثاره أصحابه باتهاماتهم.. وهكذا يتحدث عن نفسه فى تفاصيل أعماله الصالحة، فيقول:

"كنت عيوناً للعمى، وأرجلاً للعرج".

"أب أنا للفقراء. ودعوى لم أعرفها ، فحصت عنها" [هنا يتحدث عن وضعه كقاض يفحص الأمور. ويراعى العدل بين الناس].

ويتبع ذلك بقوله: "هشمت أضراس الظالم، ومن بين أسنانه خطفت الفريسة" (أي٢٩: ١٥- ١٧).

## **A B**

ثم يتحدث عن أصله وكرامته ، ووضعه كملك بين الناس .

فيقول "أصلى كان منبسطاً إلى المياه، والطل بات على اغصانى أى كان كشجرة امتدت جذورها، حتى وصلت إلى المياه الباطنية، فلم تعد محتاجة إلى الرى والسقيا، لأن أصولها في المياه، وأكثر من هذا أيضاً، كان الطل (الندى) على أغصانها من فوق.. إلى أن يقول عن وضعه بين الناس:

"كنت أجتاز طريقى، وأجلس رأساً. وأسكن كملك فى جيش، كمن يعزى النائحين" (أى ٢٩: ٢٥) .

هذه العظمة ، عظمة من يجلس رأساً وملكاً ، كانت سمة الأيام السالفة، التي كان فيها رضا القدير على خيمته، والصخر سكب له جداول زيت ، ولكن ماذا عن حالته الآن ؟

## **\* \* \***

قال أيوب عبارة . صدقونى فى أول مرة قرأتها، لم استطع مطلقاً أن أصدق أنها خرجت من فم أيوب !! قال :

"وأما الآن فقد ضحك على أصاغرى أياماً. الذين كنت استنكف من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنمى!!" (أى ٣٠٠: ١) . إلى هذا الحد وصل مفعول العظمة في قلب أيوب؟! يستنكف من أن يجعل آباءهم مع كلاب غنمه!!

أما الآن - فهو يقول - "وأما الآن فصرت أغنيتهم . وأصبحت الهم مثلاً" "يكر هونني. يبتعدون عنى، وأمام وجهلي لم يمسكوا عن البصق" (أي٣٠: ٩، ١٠) .

"الآن انهالت نفسى على، وأخذتنى أيام المذلة .. قد طرحنى فـى الوحل، فأشبهت التراب والرماد" (أى٠٣: ١٦، ١٩) .

ويعود أيوب إلى التحدث عن أعماله الصالحة.

ويجلب على نفسه اللعنات ، إن كان قد فعل كذا وكذا .

ويشمل هذا كل اصحاح ٣١ من سفر أيوب. وبه تكمل أقواله مع أصحابه الذين استمعوا إليه صامتين ..

بدأ بقوله "عهداً قطعت لعيني، فكيف أتطلع في عذراء؟!" وقال عن الرب "أليس هو ينظر طرقي، ويحصى جميع خطواتي" "ليزتى في ميزان الذهب، فيعرف الله كمالي" (أي ٣١؛ ٣).

وهذا تأكيد لما قاله من قبل " لأنه يعرف طريقى: إذا جرّبنى، أخرج كالذهب" (أى٢٣: ١٠) . وأيضاً تأكيد لما قاله من قبل عن

كماله: "كامل أنا، لا أبالى" (أى ٩: ٢١). ".. لا أنزع كمالى عنى" (أى ٢٠: ٧٠). ".. لا أنزع كمالى عنى" (أى ٢٠: ٥٠) . "و إن كنت كاملاً يستذنبنى" (أى ٩: ٢٠) .

أما عن استجلاب اللعنات على نفسه، إن كان قد فعل كذا وكذا. فيقول "إن كنت قد سلكت مع الكذب، أو أسرعت رجلي إلى الغش.." "إن حادت خطواتي عن الطريق"..

"إن غوى قلبى على امرأة ، أو كمنت على باب قريبي ..." .

"إن كنت رفضت حق عبدى وأمتى في دعواهما على..".

"إن كنت منعت المساكين عن مرادهم.. أو أكلت لقمتى وحدى، فما أكل منها اليتيم.." ... فليحدث لى كذا وكذا

"إن كنت قد جعلت الذهب عمدتي، أو قلت للأبريز أنت متكلى..." ... فليحدث لى كذا وكذا

"إن كنت قد فرحت ببلية مبغضى، أو شمت حين أصابه سوء.." "غريب لم يبت في الخارج، فتحت للمسافر أبوابي".

**A A A** 

لله الله المتخاره بأن يتحدى كل من يتهمه ، فيقول :
"من لى بشكوى كتبها خصمى: فكنت أحملها على كتفى. كنت
أعصبها تاجاً لى" (أى ٣١: ٣٥، ٣٦) .

أمام كل هذا الافتخار والبر الذاتي، سكت أصحاب أيوب، ولم

يتابعوا الحوار معه بعد . وفي ذلك يقول الوحى الإلهى : "فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب، لكونه بارأ فى عينى نفسه" (أى ٣٢: ١) .

فما الذي حدث بعد ذلك ؟ وكيف انتهت قصة أيوب وتجربته .؟

33 وب الباد اسعاق،وانهت کورته؟

# بارق عینی نفسه

هكذا قال الوحى الإلهى "فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب، لكونه باراً في عيني نفسه" (أي٣٢: ١).. حقاً إنه من الصبعب التحاور مع إنسان يكون باراً في عيني نفسه.

ولم يكن هذا شعور أصحابه الثلاثة فقط، بل إن الصديق الرابع [أليهو] الذي كان صامتاً بينهم، لم يستطع أن يقاوم صمته بعد ما لاحظه من البر الذاتي لأيوب، وهذا يقول الكتاب:

"فحمى غضب أليهو بن برخئيل البوزى من عشيرة رام. على أيوب حمى غضبه، لأنه حسب نفسه أبر من الله! وعلى أصحابه الثلاثة حمى غضبه، لأنهم لم يجدوا جواباً واستذنبوا أبوب" (أي ٣٠: ٣، ٣).

فماذا فعل أليهو ؟ وماذا قال ؟

# كسكرم أليهو

اليهو يعلمنا احترام الكبار، ولكن ليس قوق الحق.

كان قد صمت طول مدة الحوار بين أيوب وأصحابه "لأنهم كانوا أكثر منه أياماً" (أى٣٢: ٤) ، أى أنهم أكبر منه سناً، ولكن الما رأى أنه لا جواب فى أفواه الرجال الثلاثة" ، "وليس من حاجج أيوب" حينئذ حمى غضبه" (أى٣٢: ٥، ١٢) .

فقال لهم "أنا صغير الأيام، وأنتم شيوخ. لأجل ذلك خفت، وخشيت أن أبدى لكم رأيى، قلت الأيام تتكلم، وكثرة السنين تظهر حكمة" (أى٣٤: ٣، ٧) . فلما لم يظهروا تلك الحكمة، اضطر أن يتكلم .

## **2 2 2**

يبدو أليهو - في تجربة أيوب - إنساناً ذا هيبة، يكلم أولئك الشيوخ بسلطان. ولم يجادله أحد. كان كمن يمثل الله .

وقد ردّ على أيوب في كثير من أقواله، ووبخه .

كان أيوب قد قال "أريد أن أحاكم إلى الله" (أي١٢: ٣) "وأحسن الدعوى أمامه" (أي٢٢: ٤) . وقال لله "لا تدع هيبتك ترهبنسي" (أي٢١: ١١) .

فرد عليه اليهو في مهابته وقال "إن استطعت فأجبني، وأحسن الدعوى أمامي. انتصب هأنذا - حسب قولك - عوضاً عن الله. أنا أيضاً من الطين تقرصت. هوذا هيبتي لا ترهبك، وجلالي لا يثقل عليك" (أي٣٣: ٥- ٧).

## **A A**

وبدأ أليهو يناقش أيوب ، ويرد على كل نقطة. وواجهه :

وأفحمه بنقطتين: أولاً - إن الله لا يناقش في أحكامه. إذ قال له "لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها" (أي٣٣: ١٣). والنقطة الثانية هي أن الله "يؤدب بالوجع" ليمنع عن الإنسان الكبرياء والمجد الباطل. وهكذا قال عن الله: "ليحول الإنسان عن عمله، ويكتم الكبرياء عن الرجل، ليمنع نفسه عن الحفرة" (أي٣٣: عمله، ويكتم الكبرياء عن الرجل، ليمنع نفسه عن الحفرة" (أي٣٣: ١٩٠١) "ليرد نفسه من الحفرة، ليستنير بنور الأحياء" (أي٣٣:

#### 

ومن العبارات الهامة التي نطق بها أليهو، ما ذكره عن الفدية، والقيامة، والإنقاذ من التجربة والموت ...

إنها كلمات عزاء يقولها لأيوب عن عمل الله "يعلن للإنسان استقامته" "ينراءف عليه. ويقول أطلقه من الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية" "يصير لحمه أغض من لحم الصبى، ويعود إلى أيام شبابه" "يصلى إلى الله، فيرضى عنه، ويعاين وجهه بهتاف. فيرد على الإنسان بره" (أي٣٣: ٢٤- ٢٦).

ومن أجمل كلماته المعزية ، قوله لأيوب : "تكلم ، فإنى أريد تبريرك" (أي٣٣: ٣٢) .

ويتبعها بقوله "وإلا، استمع أنت لى. أنصت فأعلمك الحكمة" عجيبة هذه العبارة يقولها اليهو في مهابة لشيخ مثل أيوب! ولكنه كما قلت: كان يمثل الله في مواجهة أيوب، بل كان يمهد لمخاطبة الله له ...

## H H H

## كيف إذن علمه الحكمة؟ بتوبيخ، وينصيحة.

أما النصيحة فهى، لكى يرد الله عليه بره: "يغنى بين الناس ويقول: قد أخطأت وعوجت المستقيم، ولم أجاز عليه. فدى نفسى من العبور إلى الحفرة" (أي٣٣: ٣٦- ٢٨).

وأيضاً أيوب لم يحسن التخاطب مع الله، كما شرح أليهو: "هل لله قال: احتملت. لا أعود أفسد. ما لم أبصر، فأرنبه أنت. إن

كنتُ قد فعلتُ إثماً، فلا أعود أفعله.." (أي ٣٤: ٣١).

## وهكذا فإن أليهو وبخ أبوب ، فقال عنه :

"إن أيوب يتكلم بلا معرفة، وكلامه ليس بتعقل" "أضاف إلى خطيته معصية. يصفق بيننا، ويكثر كلامه على الله" (أي٣٤: ٣٥، ٣٧).

"لأن أيوب قال : قد تبررت، وننزع الله حقى.. جرحى عديم الشفاء من دون ذنب" "فأى إنسان كأيوب، يشرب الهزء كالماء؟!" (أى٣٤: ٥- ٧).

ووبخه قائلاً "أتحسب هذا حقا؟! قلت أنا أبر من الله!!" (أي٣٥: ٢) . "إن كنت باراً، فماذا أعطيته؟! أو ماذا يأخذه من يدك؟!" (٣٥أى: ٧). وختم هذا الجزء من كلامه بقوله "ففر أيوب فاه بالباطل، وكبر الكلام بلا معرفة" (أي٣٥: ١٦) .

**A A** 

## ودافع أليهو عن عدل الله وعظمته ، فقال :

"حاشا لله من الشر، وللقدير من الظلم، لأنه يجازى الإنسان على فعله.." "فحقاً إن الله لا يفعل سوءاً، والقدير لا يعوج القضاء" (أى٣٤: ١٠- ١٢). "لا يحابى بوجوه الرؤساء.. لأن عينيه على طرق الإنسان، وهو يرى كل خطواته" (أى٣٤: ١٩، ٢١).

"هوذا الله عزيز ، ولكنه لا يرذل أحداً" "لا يحول عينيه عن البار" (أى٣٦: ٥، ٧) "هوذا الله يتعالى بقدرته. من مثله علماً؟!.. أو من يقول له : قد فعلت شراً؟! (أى٣٦: ٢٢، ٣٣).

**A A** 

ويختم أليهو حديثه مع أيوب ، بقوله :

"أنصت إلى هذا يا أيوب، وتأمل بعجائب الله" "القدير لا ندركمه، عظيم القوة والحق، وكثير البر. لا يجاوب" (أي٣٧: ١٤، ٢٣).

المهم في كل ما قاله أليهو، أن الله لم يقل عليه إنه جانب الصواب، مثلما قال عن صوفر، وبلد، وأليفاز...

كان كلامه صواباً. وكان تمهيداً لكلام الله مع أيوب.

وقبل أن نبدأ بما قالـه الله الأبوب ، يحسن بنا جداً أن نشرح خطة الله – تبارك إسمه – فسى قصمة تجربة أيوب، ولماذا سمح بها؟ وماذا كانت حكمته؟

# حكمة الله وخطته

كان الله يرى أموراً تحارب أيوب بالبر وبالعظمة .

\*الغنى الواسع الكبير، الذى كان فيه "أعظم كل بنى المشرق" (أى ١: ٣) إذ كان له سبعة آلاف من الغنم، وثلاثة آلاف جمل،

وخمسة مئة فدان بقر، وخمسة مئة أتان. وكان خدمة كثيرين جداً (أى ١: ٣).

\*وكانت له الأسرة الكبيرة: سبعة بنين، وثلاث بنات (أى 1: ٢)

\*ومن جهة البر، "كان كاملاً ومستقيماً، يتقى الله ويحيد عن الشر" (أى 1: ٨) . وكان يحسن إلى الأرامل واليتامى، ويشفق على الفقراء. كان عيوناً للعمى، وأرجلاً للعرج، وأباً للفقراء (أى ٢٩: ١٦ ) .

★وكل هذا جعله محبوباً جداً من المساكين، ومحترماً جداً من العظماء، يهابه الكل ويمتدحونه. الأذن سمعت فطويته، والعين رأت فشهدت له (أي٢٩: ٧ - ١١).

**B B B** 

فى كل هذا ، كان الله يريد اتقاذه من العظمة والبر الذاتى . وكان لابد لتنفيذ ذلك من عملية تجريد واسعة النطاق .

فلما حسد الشيطان أيوب ، سمح له الله بضربه، من أجل خير أيوب روحياً، لينقذه من العظمة والبر، ويريه أنه من الممكن أن يخطئ، وأن يثار، وأن يتعب من التجربة، وأن يفتخر ويدافع عن نفسه ...

ثم بعد ذلك يعيد الله بناءه الروحى، على أساس من الانسحاق على الله يعيد الله بناءه الروحى، على أساس من الانسحاق

وقد كان: فتم تجريده من كل ما يملك: من البقر والأتن والغنم والجمال، ومن البيت الذى يسكنه. كما جرده أيضاً من بنيه وبناته، ثم جرده أيضاً من احترام الناس له. حتى أن أصدقاءه الذين بكوا أو لا اشفاقاً عليه، عادوا فجرحوه كثيراً واتعبوا نفسيته، واعتبروه خاطئاً يعاقبه الله، ويحتاج إلى توبة. وفي محيط أسرته: أقاربه خذلوه، ومعارفه نسوه. وأصبح يدعو عبده فلا يجيبه، فيتضرع إليه. وأصبحت رائحته مكروهة عند إمراته (أي ١٩).

أما عن نفسيته في الداخل، فكشف له الله كيف هي ضعيفة تتأثر بالإتهام وتثور وحتى مع الله كيف أنه في عتابه له، يتهم الله بالظلم، وبأنه يستذنبه وهو يعلم ببراءته، ويفتش له على خطية (أي١٠) .

وكيف أنه يفتخر ويقول: أنا بار . أنا كامل . التهم التي توجه إلى أنا أضعها تاجاً فوق رأسي. إذا جرّبني أخرج كالذهب ...

حتى أن أصحابه الثلاثة كفوا عن الحوار معه، لأنه بار فى عينى نفسه، ولأنه حسب نفسه أبر من الله (أي٣٢: ١، ٢). ولدرجة أن البهو قال عنه "الله يغلبه لا الإنسان" (أي٣٣: ١٣). فكان لابد من أن يتدخل الله.

# تدخلالله

الله الذي بدأ بتجريد أيوب من المال والصحة واحترام النساس، تدخل أخيراً لكي يجرده من العظمة والبر الذاتي .

لكي ينقيه ويطهره ويعيد إليه كماله ، من جهة .

ولكي يرد سبيه ، وينهي هذه التجربة المرة لصالحه .

وأيضاً ليهبه حياة بارة سعيدة مؤسسة على انسحاق القلب .

وهكذا بعد أن انتهى أليهو بن برخئيل البوزى من إعداد الطريق قدامه، كرسالة يوحنا المعمدان في أن يهيئ للرب شعباً مستعداً (فيما بعد) [لو ١: ١٧]. أخيراً تكلم الرب من العاصفة، ليرد أيوب إلى طقسه.

## 亚 承 逐

بدأ الله بإشعار أيوب بضعفه وجهله، وظلمه للتدبير الإلهى.

فقال "من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة 18" (أي ٣٨: ٢) .. بداية حاسمة، وكأنها الخاتمة.. قطعاً إن الذي لا يدرك حكمة التدبير الإلهي، إنما يقع في الظلم، وفي الجهل بمقاصد الله الخيرة..

ثم سخر به الله قائلاً "أشدد الآن حقوياك كرجال، اسالك فتعلمنى!! أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم! من وضع قياسها؟ لأنك تعلم!! (أى٣٨: ٣- ٥).

A A A

وظل الله يسأل أيوب أسئلة في الخليقة حتى أعجزه.

وحتى قال أيوب فى انسحاق "ها أنا حقير، فماذا أجاوبك؟ا وضعت يدى على فمى. فمرة تكلمت فلا أجيب، ومرتين فلا أزيد" (أى ٤ : ٤ ، ٥) .

واستمر الرب في توبيخ أيوب، وفي مزيد من الأسئلة ، قائلاً له: "الآن أشدد حقويك كرجل. اسألك فتعلمني (فتعرفني)":

"ألعك تناقض حكمى؟! تستذنبنى لكى تتبرر أنت!!" (أى • ٤: ٥) . (٨ ، ٧

## \* \*

وقال له مرة أخرى في سخرية "تزين الآن بالجلال والعز"، والبس المجد والبهاء!! فرق فيض غضبك، وانظر كل متعظم والخفضه. انظر إلى كل متعظم وذلّله" (أى ٤٠؛ ١٠- ١٢). وكانت هذه العبارة، تذكّر أيوب بأنه كمتعظم، يلزمه أن يخفضه الله ويذلله، وكأنه وضع نفسه موضع الله !

وقال له أيضاً في سخرية "أنا أيضاً أحمدك، لأن يمينك تخلصك!!" (أي ٤٠٤: ١٤).. واستمر في كلامه، إلى أن ذكر من هو ملك على كل بني الكبرياء" (أي ٤١: ٣٤).

# إنسكاق أنيوب

نجح الله فى خطته ، وأوصل أيوب إلى انسحاق القلب من الداخل. وبه كانت التجربة قد وصلت إلى هدفها الروحى، فانتهت مدتها .

وهكذا "أجاب أيوب الرب فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شئ، ولا يعسر عليك شئ.." (أى٢٤: ٢).

"ولكني قد نطقت بما لم أفهم . بعجائب فوقى لم أعرفها" .

عبارة نطقت بما لم أفهم، اعترف فيها أيوب بأخطائه في كل ما قاله لأصحابه، وما قاله لله، واعتبر أنها خطية جهل. وأنه كان يتكلم كإحدى الجاهلات، كما قال لإمرأته قبلاً (أي ٢: ١٠) والقياس مع الفارق . وأنه فعلاً "الشر لم يقبل" بل ثار عليه واحتج وحزن وشكا، وتغير عما قاله قبلاً . وكان في وضع فاقد لحياة الشكر ولحياة التسليم!!

طبعاً هناك فرق بين أيوب الكامل المستقيم قبل التجربة (أى ١: ٨). وأيوب بعد التجربة الذي قال له أليهو "ها أنك في هذا لم

تصب (أي٣٣: ١٢).

A A A

وعبارة "عجائب، فوقى لم أدركها" التي قالها في انسحاقه.

لعلها تعنى أيضاً عجائب الرب فى مقاصده الإلهية، وسماحه بهذه التجربة لخيره وتنقيته ومكافأته .. هذه أيضاً لم يدركها ، فتكلم بما لم يفهم ...

عبارة عجائب لم أعرفها، تقدم لنا مبدأ روحياً هو :

هناك أمور فسى حكمة الله، علينا أن نقبلها، وإن كنا لا نعرفها...

كان أيوب يقول قديماً في تعجب واستنكار: "هل الخير من الله نقبل، والشر (أى المتاعب) لا نقبل؟! (أى ٢: ١٠). ولكن مشكلته في تجربته، أنه انتقل من مبدأ القبول إلى مبدأ الفهم والإدراك. فأصبح ما لا يدركه، يتكلم بأقوال ضده. ولكنه في انسحاقه شعر بذلك الخطأ. لأن هناك حكمة من الله، قد لا ندركها، هي عجائب فوق فهمنا، ولكن علينا أن نقبلها ...

## \* \*

وهكذا قال لله بعد ذلك "اسمع الآن وأنا أتكلم. اسألك فتعلمنى". هنا لا يقف من الله موقف المحاور والمجادل والمجاوب والمناقش. وإنما في اعترافه بجهله، يقف كتلميذ يقول لله "اسألك فتعلمني".

لقد تجرد هذا من فهمه ، حسب قول الوحى الإلهى فيما بعد "وعلى فهمك لا تعتمد" (أم٣: ٥) .

وكما اعترف بجهله، وبنطقه بما لم يفهم، كذلك وجد واجباً عليه أن يرفض ذاته وأشياء كثيرة فقال :

لذلك أرفض واندم في التراب والرماد" (أي ٢ ١٤ : ٦) .

يرفض كل أفكاره أثناء احتجاجه . يرفض ما قاله فى تبرير نفسه . يرفض عبارة أنا كامل، وعبارة أنا بار . يرفض ما قاله عن عداوة الله له، واتخاذه خصماً له . يرفض عبارة يستذنبنى، وفى علمه أننى بار . يرفض عبارات : يفترسنى . يقتلنى . أهوال الله مصطفة ضدى . يرفض أيضاً كل ما قاله عن عظمته (أى ٢٩، ٣٠) ويندم على ذلك . فى التراب والرماد .

حقاً بعد ما عرفته بارب عن عظمتك غير المحدودة، أصبحت في نظر نفسي – مجرد تراب ورماد .

**a a** 

ولما وصل أيوب إلى التراب والرماد ورفض الذات، اتتهت تجربته.

بقى عليه قبل أن يرد الله سبيه، أن يصلى من أجل أصحابه، أولئك الذين قال عنهم أنهم "معزون متعبون، وأطباء بطالون"، وقال عن حديثهم معه "أما من نهاية لكلام فارغ!" .

وأمر الرب اليفاز التيماني وصاحبيه أن يذهبا إلى أيوب، لكى يصلى من أجلهم ويشفع فيهم، وإلا يصنع معهم الرب حسب حماقتهم (أي٤٤: ٨) قائلاً لهم "لأتكم لم تقولوا في الصواب كعبدى أيوب".

نلاحظ أن أيوب - لما تاب وندم - لم يذكر له الرب ما وقع فيه من أخطاء بعد التجربة .

كما قال الرب في سفر ارمياء النبي "أصفح عن إثمهم، ولا اذكر خطيتهم بعد" (أر ٣١: ٣٤). وكما قال في سفر حزقيال النبي "كل معاصيه التي فعلها لا تُذكر عليه. في بره الذي عمل بحيا" (حز ١٨: ٢٢).

## **A A**

"ورد الرب سيى أيوب ، لما صلّى لأجل أصحابه" .

"وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفاً" (أي ٢٤: ١٠).

"وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه". ووهبه الله ضعفاً فى الغنم والإبل والأتن التى فقدها (أى٤٤: ١٢) (أى١: ٣) . ولكنه لم يعطه ضعفاً فى البنين والبنات، لأنهم لم يفقدوا. هم أحياء "ليس موت لعبيدك يارب، بل هو انتقال". وهكذا بقى لأيوب بعد التجربة

سبعة بنين وثلاث بنات، كما كان له من قبل . فيكون الضعف هو عدد ما رزق به بعد التجربة. مع عدد الذين ماتوا ...

أما الميزة والمكافأة ، فهى قول الكتاب "ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب فى كل الأرض" (أى ٤٢: ١٥) .

هل نتجراً ونقول: أعطاه أيضاً ضعفاً في العمر، إذ عاش بعد التجربة ١٤٠ سنة (أي٤٦: ١٦) إذا افترضنا أن عمره كان أثناء التجربة ٧٠ عاماً ...

حقاً كما قال يعقوب الرسول: "قد سمعتم بصبر أيـوب، ورأيتم عاقبة الرب. لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف" (يع٥: ١١).

نتعلم من تجربة أيوب ، أن لكل تجربة نهاية .

لا توجد مشاكل أو متاعب في صعود إلى ما لا نهاية . إنما المتاعب لها شكل هرمي، يصل إلى قمته ثم ينحدر .

ويعجبنى قول أيوب فى عمق تجربته: "قد علمت أن ولى حى، والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدى هذا، وبدون جسدى، أرى الله" (أى ١٩: ٢٥، ٢٦)، ولكن سمح الله له أن يبراه، قبل أن يفنى جلده، وقبل خروج روحه من جسده. فقال للرب "بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عينى" (أى ٤٢: ٥).



# الفهرست

| صفحة                                            |
|-------------------------------------------------|
| المقدمة                                         |
| (١) في أي عصر عاش أيوب الصديق؟ وما موطنه ؟ ٧    |
| (٢) تجربة أيوب الصديق                           |
| لماذا كانت ؟ وكيف كانت ؟ وما نتائجها ؟ ٥١       |
| (٣) أنفعالات داخل نفسية أيوب                    |
| (٤) اصحاب أيوب وملخص الأخطائهم ٣٥               |
| (٥) قسوة أصحاب أيوب عليه ، واتهاماتهم الظالمة   |
| أيوب يرد عليهم، ويشكو مرارة نفسه وسوء حالته ٥٤  |
| (٦) أربع جولات للشيطان ضد أيوب                  |
| أيوب يعاتب الله عتاباً طويلاً شديداً ٥٥         |
| (٧) أيوب يبرر نفسه أمام أصحابه وأمام الله       |
| ويفتخر بما له من برّ ، وكمال وعظمة !            |
| (٨) أيوب البار في عيني نفسه والعظيم بين قومه    |
| كيف أوصله الله إلى الإنسماق، وأنتهت تجربته ؟ ٧٩ |



بسم الآب والإين والروح القدس الإله الواحد آمين يحدثك هذا الكتاب عن : \*ما هو العصر الذي عاش

فيه أيوب.

أيوب وموطنه وموطن أضحابه.

\*تجربة أيوب الصديق:
لماذا سمح بها الله، وماذا
كسانت أسبابها وأهدافها
الروحية لخير أيوب

\*الجولات الأربع التى حارب فيها الشيطان أيوب الصديق .

\*الأخطاء التى وقع فيها اصحاب أيسوب، همل كانت أصحاب أيسوب، همل كانت التجربة سببها الخطية كما قالوا؟ التجربة أيوب وما سببته له من أخطاء ويخه عليها أليهو ، خشخصية أليهو بن برختيل الله في سسفر أيسوب وحكمته وهدفه ورده سببي

البابا شنوده الثالث



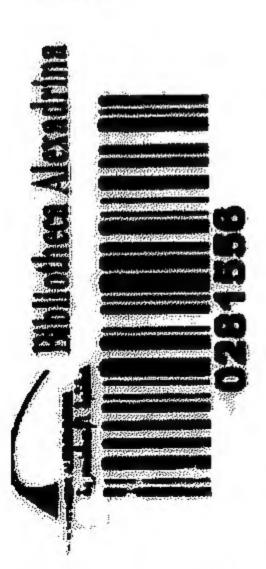